مفامات الزمخشري

مقامات الزمفشرى، تأليف الزمفشرى، معمودبنعمر - ۳۸ ه. بفط أحمدبنعبدالرحمنبنطلاح - ۱۰۷٦ه. ۷۱ ق ۷۱س - ۱۲×۱سسم

نسخة جيدة، خطهانسخ وبعضه مغاير، طبع ، دارالكتب المصرية ٣ : ٣٧٣، فهرس مخطوطات الجامعة العربية ١ : ٤٩٥

ا- المقامات ، أدب اللغة العربية الاستفاد بد الناسخ بد تاريخ النسخ دـ تاريخ النسخ دـ النصائح كبار ،

3.11

PRANIS

مكتبة جامعة الرياس - قدم الخطوطات الم الكتاب فقاعات كن قدم كرى الرقم كرى المام الولف على المام الولف على المام و معرالزق مرى الريخ الناخري تاريخ الناخرية الناخرية المام الاوزاق العبان عدد الاوزاق العبان عدد الاوزاق عادفات معادفا

| 1            | المر الله العالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 5 2 2 1 2 m 2 2 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | 1 2 6 5 1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | The season of th |
|              | 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | ice!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | عَن الله وقولت من شخة تاريخ لما بها الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | topic chaying the site of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 in line is |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماس        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الارود       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | العلالة على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4            | وصلى للأكملى سيدنا عجد والبرؤسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | مَعَ عَانَ وَمُحْثَرُ مِن مِع سُرِحُما لِهَا - اللغة العباسة في عالم الله اللغة العباسة في عادي كلوت كم في الما الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | و فالع كاوت بك في الماليم و في  |

المسسعوالله الرحن الرحسيم وبالمتعين

واعدم على الرج لين الرع وفي مقاعيف البيثلاثة مومارزقني

من درك العبطة ببادا في عن السفطة و وما بقد لعلى من شمر الطاف وحتى

المستكنت اصابعين اقتطاف واستعينه في الاستقامة على وعرسيلم

واستعيد برمن الاستناحة الخالسيطان وتسويله واعلى السبعث

باالفرقان الساطه والبرهان القاطع عدواله هذه م

مقامات انشأهاعب المالفقراليم ؛ ابوالقسم عودى عر

المرسخشري رضي العنه والذي ندب الي نشايها التركي

في بعض عفان الفيركا بنما صوت بمن يقول لم يا ابا القاع اجلماتو

واوام عنوب وفي من اعفائة تلك مشيومًا بمما ها عنائة

قلائل مُ وقطع لمراجعة العفلة عن الحقائق وعاره النوا

عن الجد با الهزل ، فلما صب في مستهل شهراله الاصم

المواقع فيسنة تنتي عشرة باللرصة الناهكة الني عاها

المنذرة وكانت سبب فيئته واخذه علىفنسم

المناف لله تعالى ان من الله عليه باالعمة

ان لابطأ باحمصه عسبة سلطان ولاواصل

وروعه وممالهن الكلات مانت بم مفاحد وآ نسهالم عوا

بعده السلطان أذياله، ومعلق بالدوان برابعه وليتابدعن فرفوالشعرفهم ورفع العقبرة بالروايتربيليا وَأَنْ يَعِفُ عَنِي مُرْزِانِ إِعِطْ الْعُم وَافْتِرَامُ عَالْ الْمُتُونَةُ مَرْسُومًا وَإِذْ زَارًا وَنَسُونِ إِونِي وَجَرِدٌ فِي سَفَاطِ إِسِهِ مل الديوات وتُجُوه والديعيف بنفسه حتى نقي ما الطعة سِ ذَلِك فِما خَارَ لَهَا مِن سُوعِ جَاهِلِيتِهَا وَتَنْعَتَ مِعْرُصُيْهًا وطمريكاء وأن بعنضم بحبل النوكل وينتشك ويتبسل المرتم وَيَنْسَلُ وَيَجْعُ لَحُسُكِنَهُ لِنَفْسِهِ مَعْنِسَا وَيَجْتِفُ لَا عَيْسًا لابريم من قرارته ما لم يضطرة امرد وخير لايعدا لقلل بُدًّا س تؤليد بخطوه، والانترس كالاصنا فالتي هو بصلاها الاماهومهن بدارسه الحالفنك وتردغ لمعل لهوك ومجدد عليه فيعلوم القراب والحديث وابواب النرع مرع ف منة انه بقصد بارتياده وجد الله ورجم الغظ الخط الخط الخ الحالدين ضاريًا صفًا عالاجلوى تعنق الآن يتعبنه الْهُبَةُ للمُاهَ وَالْهُ للمُنافِيمُ وينسَقِيمُ على فتناسِهِ الْمُعَنَّى المِيمِيمُ فَي الْمُعَمِّى المُعَمِّى المُعْمِينَ المُعَمِّى المُعْمِينَ المُعَمِّى المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعَمِّى المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينِ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينِ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينِ المُعْمِينَ المُعْمِينِ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينَ المُعْمِينِ المُعْمِينِ المُعْمِينِ ال عند لخا يُصِينُ بِي عَرَاتِ لِدُنيه وَالما لنَّه عِرَاتِ لَمُنيه وَالما لنَّه عِن المُعَالِمُ بالفاصل والتلقب بالبارع فذرنعة الساع موين

5

وتاب لنوبر النصوح مِن الرجوع فيد، اويرجم اللبن ي الضرع وَحَبْنَ أَنَا حَ اللهُ لَهُ الصِّعِهِ وَارتاح لَهُ بِالمُسْعُهِ التِهِ النَّا اللَّهُ فَا لِللَّهُ فَا لَوْفًا عَامِهِ وَاللَّمُ فَا لَوْفًا عَامِهِ وَالنَّمِلُ ال الذي لايجينوب الاظالة لنفسد انتكب للرجوع الحرابي عَلِهِ فِي نَشَا المقاماتِ حتى مَتَهُ عَالَم مِن مقامةً ويَما النصائح الحِادُلانة انشابُعدَهامقالات قصارًا فالنُّهُ والمُعط ذِسَّا هَا النَّمَا يَحُ الصِّعادُ يَعِظ فِيها نفَسُه وينهاها ال تركنا لحد يُدنِها الأول يفريند أوذكي له الاعلى بباللتنكم والعَيْنُ ويأمُّرها ن بَلَمْ فَعُمَّا ن بَلِمْ فَي الله المعلى ببالله المنابع المنظر على لطريقة المنكى وإلقام الشَّرَانبرعلى ا يَقْتَضِيهِ مَا أَبُومُ مِنَالِمُنِيَافِ وَاللَّهُ مِنْ لَعَ غَدِه فَعَ لَ لَحَازِمِوا لَذِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الله في عقله و فضله و خا و نباني من المال وَلِمْ فَأَنْكُ فِمَا يِعُودُ عَلَى فَنْنُسِيًّا بِجُلِيلًا لِنَقْعِ وَعَظِيم الكِدُوكُ مِنْ بَا بَيَا لِعِلْمُ وَالْتَقْوَى مِنْ نِتِقَالِ الْعَاظِمَا وَالْحُكَامِ أَسْعَاعِهَا وَتَقُونُ فَيْ وَيَ الْمُعَا وَإِبِدَاعِهَا وَإِيدًا عِهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَا وَإِيدًا عِهَا المعاني لتي تزيد المستبص في دين سد استبصارًا ، والمعتبر سِلْ وَلِي لاعتباراً عِنبَارًا ، واللهُ يَسُأُ لَان بلقع لِيهَا قَبُولًا

العاده

على فتنضيها في للهُ عَزَّا مُدُمْنَ فِي الإِمَا بِزُلْنَ بِيالَهُ مُلْ فِلِهِ إِلَّهُ مقامة المراسل با با القيران خصالك بر كَنْفَاج لْنَا إِنْ كَيْفَا قُلْبَتْهَا دَعَتْكَ لَى نَفْيِهَا وَإِنَّ خَلُّولَا لِسَوْم كَسُلِمِ الشَّعْدَانِ أَنَى فَكُمْ تَهَا نَهُ تَكُولُوا لِمَعْنَى اللهِ السَّعْدَانِ اللهِ المُعَالَى المُعَلَّى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَالَى المُعَلِّى المُعَالَى المُعَالِقِي المُعَالَى المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالَى المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالَى المُعَالِمِي المُعَالِمُ المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعْلِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعَالِمِي المُعْلِمِي المُعَالِمِي المُعْلِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِي الْعُلِمِي المُعْلِمِي فَعُلَيْكَ بِالْحَبِرَانِ أَرَدَتَ الرِّفُولَ فِي طَارِهِ الْعِيرَ الْمُ قَعْلَى وَإِيَّاكُ وَالسَّرَفَا إِنَّ صَاحِدُ مُلْنَفَتُ فِي أَطِارِ الأَوْلِ الْأُولِ الْأُولِ الْأُولِ الْأُولِ الْمُتَنَّى الفَيْلُ عَلَى نَفْسِكُ فَنَهُ عَااللَّظَرَفِي الْعَوَاقِبِ، ويَضِرْهَا عَافِيةً لَكُدُ بِلِلْمَا قِبِ . وَنَاعِفًا بِالْمَدْكِرَةِ إِلْهَادِ بَهِ الْمُأْلِنِد. وَنَادِهُ إِلَى لَعُهُ إِلَّا فِعَ وَالْتُكُمِ الصَّاعِدِ وَأَلِّجُهُ هَا عَنْ مَا يَكُمْ وِبِنَهَا ويَنْلُمُ يُفِيَّنَهَا وَحَاسِهُا فَبَالُأَنْ تَحَاسِهُ وعالِمُا مَبِّلُأَنَّ تُعَابَّ وَاتَّطِعِلَ لِبَعِبِنَ ، وَخَالِمِلَ لَبَعِبِنَ ، وَأَنْتِ فِي الْمُ الهادين اللَّ إِنِّين، ويَخَالِف عَنْ يُنَبَّاتِ طُرُقِ لَعَادِينَ السَّا

واعْلُمُ أَنَّا لَمَامِلُ عَلَى لَصَلالِ خِلْ صَلا لِهُ خِلْ صَلا لِهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

منها الرَّقَ الاآذاكانَ مُعَيِّنًا القُّ سَعَالِيَّةُ اصدا قوم

مِنْ لَقَلُوب، وَلَى بِرُزْفَهُ الْبِلامِنَ لِنَقُوس، وَا إِنصابًا

من الاسماع، ونسُيبُرُ فِالله دِ، وَاتَّن بِسُتَنطِي الْكِندَ، وَكَالَّتُ

عليه عرس فا صل الملي بالدعوة الطبية لمنينها والترم

is in

اللارْقَالَ إِلَىٰ لَشَعَاء وَكُولِ لِجِرْمَان وَانْ نَجْدَ كُلُّهُ لَا لِكُمَّا الإغْذَاذ إلى لنار وَعَضِ لِرَحْسُ واين عِلْتُكُ فِي لَا نَا رُوعَضِ لِرَحْسُ واين عِلْتُكُ فِي لَا نَا الْحُرُدُ ينخرا دَالظّليم، عَنْ رِضُوانِ لللهِ وَدَالِ لتَّعِيم، هُمَات لا عَذَرُ وَلَاعَلَّهُ الْآنَ عَاجِلًا طَالَ حُبَّهُ عَلَى إِثَّارِهِ وَدُعَاكِ إِلَّا داجي لنَهُوق الحاخياره ، الآرات مَا مَا النِّقُوةِ ، أَنْ تَعْعِدُ سِيرً عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الشُّون وأيما لعَاقِلُ لِنَعْنَكَ مَذَالْمَا وَالرَّوْنَ فَاتَّهُ صَفُّو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّالُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا وَاللَّا وَاللَّا اللَّا اللَّالَّا وَاللَّذُولُ وَاللّ عَبُوتُعَتَّهُ الرُّبُقُ ولايغُرَّتُكُ هَذَا الرُّفَّا الْمُونِ فَعَالُ إللا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المويق سُجانُ شَوَايٌ جَوه وَكِيدٌ الْوَلِيُّ وَبَايُّ لُولُوْهِ يَنْ مُرِّيْنَ ، وهِ عِمْ لُكُ لِبَعْ قِلْكَ ، وجِزَلَ لِيُحُلِّكَ ، وَعِيلًا لِتَنْهَاكُ وَأَنْتُ كَالِحِنُوالْحَاطِلُ لَعُرَطِنَتُ عَلِي اللَّالِبَاطِلُ ع امقامة العرب والما الفسم سَهُونُكُ يَعْظَى أَنْهُا الْمُ وشبابُكَ فرصَّة عاغنينها و قباران تَعَوْلُ قَدْ شَاكِلْعَذَا وَسَكِتُ الْعُلَّالُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَلِيلاً مِنْ فَإِنْ اللَّهُ مِنْ فَإِنْ اللَّهُ وَأَنْتُهُ عَنَ عَنْ الْمِنْ الْمُنْكِ ، حِينُ عِيدُ نُ نَنَا اللَّهُ عَنْ وَالْسِنَةُ عَذَّلِكُ تَنْظُونَ وَعُرُونَ لَغُولِيا لَيْكُ رَوَانِي وعولا الله وطِلْكُ فِينَان، وَخَطِيَّة فِلَكُ عَمَالُه، وفي عُرقُونك با وَإِيَّاكُ مَرْايًاكُ الْنَا تَبْرِلُ عَلَى الْعَامِرُ هُولًا ، وَفِي لَإِسْتِنَامُهُ

مَفَوْا فَمُ الْمُنْفُوا ، و حَدُّوا في مَا الْمِلَى عَلَيْمُ وَالْمُنْوَا ، وَيَبْكَ الْظُطْ نَفْسَكَ بِجَارِيمٍ وَلَحْلَا عَلَىٰ فَيْ عَبَارِيمٍ وَلَحْلَا عَلَىٰ فَيَ عَبِينَاتَ وَعَلَك التَخُولُ وتَفُوزُ بِيعْضِمَا تَرْجُوا مُقَامَمُ لِنَقُوكُ بِآباالقسم ٱلعُنْ فَصِيْرٌ وَالْحَالِلَهِ الْمُصِيرُ فِي هَذَا لَتَفْصِينُ إِنْ رَبِّجَ الدّ قَدْ ضَلَّكِ وِسَيْطِ اللَّهُ وَفَيْ فَدِ أَسْتَزَلَّكَ الْمُلِّنَ كَا تَدَّبِي مِنْ هِلِاللَّهِ وَالْجِي لَانَيْنَ مَا هُوْ حُرَى بِكَ وَأَنْجِي أَلَا إِنَّ لَا لَجَي بِكُ اللَّهِ وَبِالرَّبِ لِأَقْوَى، ولارْكَ اقوك بن كَيْ المَّرِ المَّرِ المَّرِ المَّرِ المَّرِ المُ الجادة بينه والحية نيره ، والحية نينه والبينة معنفة وقرح اللائل وصاف الحييفية نفيتة بيضا فالحق رُفِعَتْ سُنُورُه، وَنَبُكِمْ فَسُطَحَ نُورُه، فَلِمُ تَعَالِطُ نَفَسُكُ وَلِمْ نَكَا مِرْجِمَا فِي الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِوَالِي وَالْمُواعِظُ مُنْ رُ التوايامفا من الرصواب بآابا القسِم أَجُلْكُتُوبْ وَأَمَالِيكُذُوبُ وَعَمُلُخِينُ يَعَظُّنُ وَسُرَّهُ يسينل وما آكنز خطاه وصوائر قليل أن بينامرينا لذى ساعة بعنفاقرع البروالتُقُوظ في اليد ومَنتَ في سَاعَة يتلوها الرضوات فوغبطة الابد افكا غذرك في الترقيل كلهذا

أَلْإِلَا لَنَذِيرَ بَعُا جَافَ رَحِيْلِك، يَصِيحُ بِكَ فِيكُرْتَكِ اللهُ وأَصِيْلِكِ وَفَعَلْ لِيَانِي عَمَا زُكِ الْمُعَانُ وَاتَن زُادَل المُهَا وأين الفتنك براكظى والظما الآبن كالي بك وقد فَيْجِيْتُ بِرَكُوبِ لِسَّعُ النَّنَاسِمُ والنَّقَةِ ذَابِ لِأَعْولِ وَالْفَظَايِمِ وَمُا فِي رُودِك كَفَ سُونِي يَفْنَا مِنْ وَيُولِ ولا في دَوَاتِك جُرعةُ ما إِه تَطْفَى مِنْ وَقَدْةً صَدَاكَ ، فِيا حَسْرَتَالُواْنِ بِاحْمَدُ وَأُلِيعِنِي وَيَاآسَفَالُواْتَ يَاآسَفَا يغبث مفافة الرها القيمالك لارفين من العَانِيةُ رَفْضًا ، وَلِإِنْ فَضُرِيدُ بُكُ مِنْ طَلِيهَالْفَضًا الرُّزْكِيْفَ ابْعُضَهَا اللهُ وأَبْعُضَهَا ابْنَاقَ ، وَمَقَتَهَا وَمُعَنَّهُا وَلِيا وُهِ الْوُلَا اسْتِعَا مُا الْتَكُونُ مُرْفُوضَ فَ لْعَنْرَتْ عِنْدَا لِيَقِجْنَا حَ بِعَوْضَهُ ۚ إِنَّ رَاقَكَ رُوَاهَا الجَيْلُهُ اور المُمْنَقُوه ما هالإَسْرُ ذُعَافًا العَدُونُ منعَقَّصَة الْمُسَارِ لَمْ يَعُلُمُ لِذًى مَطْوُقِةُ الْمُنَارِيب لَمْ تَصَفْمِنَ قَدْ يَ مَحَ كُلِّ سِتَقَامِةٍ فِيهَا أَعْوجَاجٍ ، وَإِذَ كردعة من لسفة مزاج اللهد هامسفوع باللغاد ورُطبها معنوب بسلاء الني المام الطعربينية

الحالسيطان وُخَطَرَاتِه، وألرُّلُونِ لحامباع خطواتِه، فَإِنَّ مِنْ نَسُويلابِهِ لله، ويخيينا وبراكيك، أن لات مينا عِواءِ وَاينَ عَنْكُ زِمَا نُ لَإِنْهَا مِ عَلَى سِلْكُ حَتَّى يَحْدَرُ عُصْلُاقًا ويَرْفَ صَلَحُ الْهَامُمُ وَتَرَكَا لَتَنْوُمَ رَنَّا مَا مُعَامَا وَمُبْعَنَّهُ التبيئة معَك فارت صَاحَ بِكُ واعِظُ فَلْا أَمْعَك ، هَ لَا حَاثِلُهُ وَمَصَائِنَا ، وَحِيلَهُ وَمَكَائِنَا ، وَالْعَبَ سِيفَنَاتُ الفاتسُّنَاتُ الوقوعُ فِيهَا وَإِنْ لَمُ تَرْجُ الْمُنْكُمُ مِنْهُا الْمُعَالَّةُ الْمُنْكُمُ مِنْهُا الْمُنْكُمُ مِنْهُا الْمُنْتُخُ الْمُنْكُمُ مِنْهُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا مقامم لركيابا الفسم الزكالد بنا ف لأن تتركك وَافْرَكُهُا قَبِلُ لَ تَفْرَكُ وَ طَلُّوالْقَابِلَةُ بِلَّ فِيهَا ، انَاعَذَارة عَرَارَه، خَتَالَة خُتَّالَة خُتَّالهُ عَلَالهُ عَلَالِهُ الْعَالِيلُ رأيه، اللَّمَنَ رَأَفِي عَلَا الْمُحْرَى مُعْتَارُه ، لَا تِنَيَا يَامُهَا وَلَيَا لِبَهَا الْجُنْنَ مُنْ أَقْطَأُوكَ، فَعَضِ فِهُا المَرْعَ مَا تَعْتَمِينَ هُمَ أُولُولِ إِنَّا هُمَّا وَظَارِكَ فِيهَا مِرُورٌ وَ كُونُونُ كَ مِنْهَا \* فَالْبِدَازَا لِبِدَارَ فَ إِلَيْنَا مِكَ عَنْهَا وَكُلُّ مُفْقَةٍ ظَاءِنهِ الْهَا يَوْمُ يَنُوعُكُو وَمِيْقَاتُ مُصْرُوبُ لِأَبِكَادُونَ يَظَعَنُونَ دُونَهُ فَيَهُلُو فِ الاستعداد، فَ الْحُلُولِ لِيعاد، ويُدَرُون تَجْبَة لِجَها وتَهُنَّةُ الزَّادِ حَتَّ ذَا نَفُضُوا لَا فَكُوا مِلْأَا لَمُنَا وِ وَالْمَلْأُ الْمُنَاوِدِ وَالْمَلْأُ الْمُناوِدِ وَالْمَنَّا

البومةنعامه

01

لتُلاَ سُوكِ النحل ٥

مقامنا كلينا بيز باأباالقبم، مالك ليجااد رجابتم، النانعيَّتَ فَلا الْعُمُمْ لللهُ والله ولا وصليحبالك والأفض فُوهُ سى عَضَّك بِالْمَلَامِ وَعَضَهُك ، وَنَبَّ أَلْدَ بَعِطا تِك وَبَهَا أَلْدُ وَبِهَا اللَّهِ مِ أَصَوْةً وَحَقَّ عَبُّ لَكَ أَنْ يَصَعُولُا أَنَّ يَصْبُوا أَبْرَاعًا وَقَدِحَا لك ان تُنْزِعُ مَا أَقْبَحُ بِبِلْكُ لَفَكًا هَهُ وَالْمُعَابِدَ ، وَدُبْدَتُ الْمُعَا الْزَاجِ اللِّعِابِدِ وَيَاهَذَا لِجِتَالِجِدً \* فَقَدُ بِلَعَتُ الْمُنْدُ وَخُلْفَتْ نَبْيَةُ إِلَّارْبَعِينِ وَلَهُ زَالْقَيْمِ زَلْمَا تِكَ اجْمَعِينَ الْمُوالِقَاتِيرُ لِلْمَا تِكَ اجْمَعِينَ ابعًى مَاعَظُلْتَ سَبِيبَتِكَ فِي النَّغُ زُلْدِ وَالنَّسِيبِ وَدُهَبْتَ بِصَفَوَةَ عُمُرِك فِصِفَةِ الْحُرْبُ وَلَجَيْب وَ وَأَضَّلْكَ حَلَكَ فَيْ وَدِيدُ الْهُوى وَعَكَفْتَ هُنَّكَ عَلَا بُرُفَا لِمِي وَعَكَفْتَ هُنَّكَ عَلَا بُرُفَا لِمِي وَسِقْطِ ٱللَّول وَلْتُغُنَّتُ بَعْرَالِجِوْا ، بَلَاكُ وَفِتنْنَك ، وَوَهَبْتَ لِطِبْإِ وَجْرَةً ذَكَا لَا وَفِطْنِتِكُ بِزُيدُ وَيَجْكَ أَنَ نُصِبَّ عِلَى الْعَلَت، وإن تَنْتُرِحُ النَّارَ التِي شَعَلْتُ مَهَالًا مُعَالًا ولَكُ هُلَّهُ النَّا هُلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا وعليك بالخوب لعاجبة ستنوقا في مفوعا ووبالكوم الدَّامِيةِ مُنْنَظِمًا فِي أُسُوهَا الْبِالْ اللهِ لَعَلَالِانَابَةَ تَعِضْ وَأَفْزَعُ الْمَاسَةِ لَعَ آلُالْفَزَعَ يَعُلِصْ وَمَالَكَادُأَ ظُنَّ لِيعَةِ أَتَامِكَ إِلاَّمَا تَعَفَواللهِ أَوَسْعُ ولا أَكَادُ أَشَكُ

الاصطلابنا راح ب، فبالعنناف سبيها معانفة ابْنَإِ الطُّعْنِ وَالضَّرب، أَذُكُر الرَّوْ إِنَّ وَمِامُنَّى بِهِ مِنْ عُطَّةٍ عَلَى إلَهِم مُصْبُونِه، حِبْنَ عُصَّتْ بِحَبَّةِ الرَّمَا حَبَابِنَةُ الْمُوبِهِ وَنَمْ وَهُمْ الْمُرُوقَةُ الْمَتَارِبِ وَمَصَفَّفَةً مِنَالْتُوَالِيْهِ ، فَدُصَفَتْ لِصَاحِبِهَا كُلُّكُلُهُ ، وسَفَتْهُ سَعَائِكُ للبُوعَاطِلةً وَمُرِّدُه • أَمَا يَكُونَيَقُنُ لَمُ وَدِ برَوالهَ اهُوفِيهِ مُنْفِصًا لنهُ ورِهَا ، وَزَاجِرًا للمَا قِل أَنْ بَلُويُ عَلَىٰ وُرِهَا • بِلَيْ إِنْ زَلَ اللَّهُ يَبُعُ فَصِيتَ فِ ليد الن دعاه داع لهوى لم يُلبه و مَعَيْهُ إِن مُولِد الْهُوَى لَجِيْبٍ وَإِن سَهُمُ دُعُوْةِ الْمُوك لَمْمِينِ الْهُمَ الأعَبَدُ الْمَاكِ اللهِ يعتنصم ويَتَمَتَكُ بعُرُونِهِ الْبَهُ تَنفُصمُ

طُوبَ لَعَبْدِ بَبِلْ لللهِ مُعْتَصَافِ مُعَلَى عِلْمُ اللهِ مُعْتَصَافِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ مُعْتَصَافِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ اللهِ مُعْتَصَافِقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ رَيْ لِلْمَاسِ كَلِيدُ لِقَلْبُ سَبَرَ مَ فِي الانضِ شَهِ فَوقَالِمُمَّا مِنْهُ اذَا لَعُيُونَا جَنَلَتُهُ فِي إِذَنِهِ ، تَعَلَّوْنُوا ظِرْهَا عَنْهُ وَفَيْحَهُ مَازَالْسَنْعَ عِنْ الْأُولَى بِهِ مِنْ مَنْ مَنْ الْمُحْرَكِ بِمِهِمُهُ مُازَالْسَنْعَ عِنْ الْمُحْركِ بِمِهِمُهُ مُ فذلك عظمر سن يالتاب متحاً مع علا لنارق معتقابه حنه

هلاجعلتها منلة قدم ناظريك كانك مشاهد عينها فوكاند لا بوزخ بينك وبينها فان كنت تزعم بما نطق بدالوحي مؤمناوكا مدعى بهعنه موقناه فان ادف ما يعتلم عليك تصويلك الحالى ولقياك نعور تلك الاهوال ان تكون في مع ساعامك امالاً على عِنْ السَّاعة الني للت فيها من الجرة التي خطبهاهين وآذتك إصابة القطرة التي مقل را واهابين ، قلقًا متا وها ؛ نفًا متولها ولانلتف الخالدنياالنفائة راغب ولايوتاح لاحدما بعطياؤمن عبالة الراكب فولاتفطن لكانتها ساءت امسرت ولالايامها ولياليهااعقت ام برت مقامة الاعتبار بااباالقاسم رأية العصرين ليف بقيضا ف الدعارة ويهد مان العُارة والعُمَّار \* وسيكنان المارغيوبياتها ويورنان الاسعار وويلان ما العيران عيرة بعد المان يتهالك عليها غيرة بويفسما ماطوق في كسارًا لقى والمدائن ، واقفل عليه المخابي المخابية ال بينحي كيات الوادى بكلم لرحساد واعادى ، فرويدك بعفى فالخص المسديدة على سنيد هذا لناء المعديدة ولا بعدنان ايتا رافنغق الخبارة عن التبتل الى الملائ كحبارة وابال والكان ببيضات الخدور والمشبهة فسماتهن باالمبدوره وان تعلق

نَظُرّا فِي رَعِمِ الشَّامِلِ إِلاَّ اين مَ ذَلِك افرَعَمُ عَالَّ الْمُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ياآبًا لقبِم حزير نفشك ال تعلى بيعض المرافع المرافع الم اصابته بالماء المعلى فطره، هارتم عند فالك لأَن نُعُلبُ فَكُمَّ فِي خُطبِ فِهِمْ أَ وُتَرَفَّحُ رُاسًا بِيبِ مُلِمَّ أُوتُلِقَ مَعًا إِلَى اللَّهُ الْأَثْمَاعُ وَلَيْهِ الْأَثْمَاعُ وَلَيْقَادُ فَي بَعُونَ الْمُ الْقُلُوبُ وَاللِّمِنَاعُ ﴿ أُمْ لَهَا فِي تَلْكَ الْوَهُ لَهُ مَا يَسْعَلُهُ ا عن أَن تَنْطِوَ فِي اللَّهِ يُغِنيها إِجرَفٍ ١٥ وترُمِي إِلَّا مَتِ خَلِقَ اللَّهُ البُّهَ البُّهَ المُطَّوُّ وَكُولُوكُنْ مِنْ يَعِظِفُ الْمُعِنَّةُ بالمُبَعُ وَيَنْبُسُطُ فِيهَا تِبَالِرِيَاجِ الأَرْبَعِ الشَّعُ لَكَ التأكون عن كبرناء سلطانك وكلاد و تلك لاعتة عَنْ مَطَاوِي نِسْيَا نِكَ هَذَا وَإِنَّا لَهُ وَالْقَطْعَ وَالْقَطْعَ كَلَّا مُمَّا هِنةُ بَيْرُه وَمُنْ إِيلامِهَا سَاعَتُ قَصِيْره و نَحْرًا إِنْهَا عَلَىٰ لِك لتُنتِبنك ما هِنتُكَ ليه عايْره ، وَافْخَارِكُ عَلَيْهِ دَايْره ، ويَخْصُ بك عن المنهود، و تطلق خَبو مَنك في لحمر المنهود، فنازالله التحسينك ما مَعِتُ مِنْ فَكَا كُاللَّهِ النَّهِ النَّي مُسْبِكُ مَا مَعِتُ مِنْ فَكَا كُوفِولِهِ وَكَنَاكَمَاقًاكِ فِيهَا الصَّادِقُ الْمُصَدُوفُ فِي فَولِد الْفَطْحِ سنة لِكَ كُلِّهِ إِنَّ عَذَا بِمُا اللَّهُ اللَّهُ مُرْدِهُ لِيسُولُهُ مِنْ مُ كَالَّا أُمَدًا

على حب الدنيارينا وزانها المشيطان فيعينه زبناه فذالمان نزل به بعض الارزا ارزي به انها بمتوبة العزاولم بيران ان الرزء باالتواب اطمر وان سال برالبحرالعطم منعسو مونزأته بنوابه لعزاسته فوق المشديد المصعبين ازوائه لسلافتي الافتي الانتابه "عراء دهرعوفي راكه والعران يلوع على لصرالذب بمشى فواب الله تحد لوائله مقاصة الصد بااباالقسم رعمت انك مَا آلَيْتَ بعفاطات كاس لعقاد لافياوقات الطيش ولاان لبست تؤبلوقاروان حياهالمريفرفيهامتك ولادبت في خاصلت ولادرجت شاكا فإناملك ولرتفف على حقيقة انرها ولاعلها ولاعرفت مامعنى مشوبها وسملها ووانك من المعونين عما يد سها وبد يضها والآمنن ان سُنا لَ يوم ملك لل تعرفي عالك عنها الها والمعتر وعتك عن معذوقة وكانت كلمتك عمضة غيرممذوق فعيلة الاخ المسلم في تعاطى الكاس اجرم والامساك عن عوصه من ترك المعاقرة الرم وان المغتاب فصه الم في يكل لم المغناب وسر دمه وذاله لعالم شرص شرب دماالكم واغسلها فيعما واللينم والجرح فاسجس بإاباالقسم لسائل والمبقيب

باغلاق الاموال ووالاستيفاق منهاباالابواب والاقفالي والتمل مقسك ان اقعتل اينا داللاهي واستنظرها ان طالبتك بارتكة المناهي الحان يتفضل علياء ذوالطول والمد باالوصول الى نعيم الجنه؛ مقامه السيم المحديد وطلوع أسل الى نغيم كجنه ؛ مقامة السليم بيا بالقاسم جديد ن تبلى 4 وغرب شمس ويطرحان كالتي تعتالرس وواالدهرالا امس ويوم وغده وما العيش الاضلت ورغدة وابها قيف اللانسان وفقد وكل با زالت مَرَّ الزَّمان و وولاللب منجع النالم كاوصابه وروى بين حالتي عربه ومصابه ولم يفعل بين طعي أريه ومابه فاذاعتورة النعيم والبوى ويعقبعليه النهلل والعبوى ذاك لار مسلم لمعتلب القطاع عالمان ذاك الى الفضا والذي ين ذَفتِه قلب صوا وقديها تتوير الشهوات والاعوالاستماريه ولاروب تردعه الابعرف الغثاثة والسمن اللافي بدنه وما شيته و لا بغطى للقلة والكشرة الافي ميته وحاشيته لا بعباً بدبنه اعته هوامسمن باهوباالغنا قن ولا يكترث لخيره المعلم قليل هوام لينو بلهو بالقلة حديرولا يرى النقصان الاما وقع في ماله ولا بالي في سيره واعاله قدر

ولمريقده من قايض الروح. اعتصامه باالمروح. ولم يخلصه من الاستكانة في المقبور . تعيره في القمور . ناوهك واستعبادك الالملتذكروالاعتبال ولاستوقف الركب في اقطار سلم ومنازل ويقترك سعدى ومقترحًا عليهم ان ساعد المالقلوب والعيون ويساعفور وبنداخا الشؤك متردد في العراص والملاعب متاودا فيساحب اذيالالكواعب نقولاين ابئ اياسنا ومن لنا بليالي العقيق واللوى حسبك ما اوضعت من ليالي لجهل في بيل الهوى وماسترت فيركاب الفلال في شيات الصامالك لا تعلى الحالك ولا تخط عنظهورها ا تعالك القحبالهاعلى وارها. واجرب في وجوهها نظرالى مسارسها. والأخى نفسك في سيل الم فطال ما الرضي علىمفاجع المشطان، واعفها باالطاعة

مشفتيك وإساناع فم لانطلق عندمال ترالنطق من الصمت افضا وال رضالله وما بزلفنديه اومل والافكن كانك اخرسى واحدر لسانك فالدسبع اوافرى حسبك مااورد دكاياه من الموارد وماصب في الأعراض ن الصوارد وسنعن الارب عبركفاذياله ولم فيكف عي الجارالقرب اذات ذطيك بشلبالمسلين لسانه وان كان لم يبلل براح لها ته ويرجوانجاة من قوج عظيم عليه وكلا ما اعزادات مقامة الطاعة بادباالقاس سبال الحاله وخلى ذكر لئ خرالمستل ومريل القران وعد عن صفة الشعر المرتل وادرعينيك في وجو الملاح لتعلق ا صلحها الافي وجوه الملاح لنعنق اصحبها وابلت على مامضى في غيرطاعة الله من فيا. ورع البكاعلى الظاعنين من احبابات وعليك با فارمن فبلك معن تعزير باالبروج المستيدة. ا واعتم باالمروم المرده والحتر في القصور المحددوه وغ خرج من الدنيا سرعا لمرسعيه من الاذعان لمن لة الحروم تعززه باالمبروج

فاي دنادمن هجة اليفين الحفل كذاله الدوا الالهي النافع. وللنفاالسماوي الناجع ونيما وسع كل يشيئ من رجمته ومالايعد ولايحص من نعمته الئن طلت ايام العابر من عمي صائمة وبت لياليه فائم المنظرما اطلق للت من هذه اليدالبيضا وحولك من هذه النعة الحض البقيت تحت قطرة من بحرها غريغا في التيار وتعت حصاة من طود مرضوض القنار المحله بالعلة المضنية فضاء سور له الانفيرم فسبحان من جعل لداء على لادورية الدانها نعمة لوحرت في ناديد العين الادوية و لسالت باستهاالا ووية ومقامة الاستقامة بالبالفسم نصبت للعفاية فتعسم في بدارها النصب والسرع قبلان بيريزغيرك القطب اطلافي الم قعب السب دابتك بالاحصارحي يحصوعنك اعين المنظاد من طلب فيراد يحد هو ينا فر ولاانات ومنقارع الباطل وجب ان تصلت فيناتك وتبيح بمثلك ان بعيدعن فحق وبعيف ويطيش سهمه عن القطاس وينضيف امضىعلما جرتبى عزسيتك الحاده واستقم علىمفرق المنهاج

فقدحات لها ان منسة م من حلة العميان مقامة المنفرة باابالقام فنك الاله تعالى من منعه وونظله الغاصر ، ٧ فهنيًا مويا غيرواء مخاصر القدر آله عن المنهج زايعًا. وعن من لحب وثل عن كحق الا باجرا يفا . ها نما على وجهل نا كبا راكفافي سيه الغي رواحله. وافراريك بطالا مبطلا قد احري احرارا وان اعلى المناصح واسراسوار سفف عند المسته واستفادز راسي في سنك ، لاستعربا نصاف لهنورلا سوار ولا تعسى اتعت اهاية اثت اهراقمار، سست في الباطلاسناك المهر الارن مكل را من الما الله المراد المرا فرماله عرب قد وت سسم مئ سهامه لبعفائ وعدضك بمعرمي بلائه لشقفك ومسله بفران عرى عظامل وابنحفك

الْطُهُ إِلَّا لَفَادِجٍ \* وَيُسْتَنَكُّفُ أَنْ يَكُونُ عِنْكُ الْحُلُمُ الْكِيرُ أَيْرًا وَ إِذَا لَمْ يَجِدِ لَحُلَا لَكِبْرًا وَ فَقُو وَإِنَّ بَقِي حَرَّانَ يُنْضَنِضُ لِسَانَهُ وَيُلَهُثُ وَسُنَاوَفُ انْ يُقَضِّى عَلَيْهُ الْإِقُوا وُالْعَرُثُ بتعاظم مُ التعليث المعليث المرق ويطول عليه مَثَاليد الحَمَّا لَيْسُرِيطُافِي الْمِرْاتُ الْعَا الْحَارِم وَمِنْ حَرَّلْكَارِم فَأُتَّفِهَا إِمَّالِكُرُمُ الْغِرِينَ ﴾ وحَمِيَّة النَّفْسُ الْعِرْيْرَه، وَأَمِّا لِلْوَقْفِ عَنْدَ حُدُودِ النَّارِعُ \* فَيَحُوفِ الزَّوَاجِرَ وَالْقُورِعُ وأبدة سكت وفق ك في السعداء سلكت وعيل أَيْهَا وَفَعُتُ فَقُلُدُ فِعُتُ إِلَى جَنَابِ طَبِبٍ وَشُرْكَةً وَاد مَخْصَبُ مِ يُنْبِتُ لِكَ مِنَ لَنْنَاوِ الدُّوْحَ الْاعْلَى وَيَ لكنبي لتواب لمرالاحلى وإن ظاهرت باين الافرن مُظَاهُمُ الدَّرِعِ ، وَكَانَكُونُ بُرَةُ الْبِطِلَالْمَارِعِ ، فَعَلْتُ سِعَارِكُ الْإِبَاقِ لِيَهُ وَوَيَّارِكَ الْقِبِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّهُ وَدَا الْتَعْتِيَةُ الْإِسْلَامِيَّهُ وَدَا النَّقْتِ هُ وَالْمُظَّنُونَ مِانْتُنَّا هِ لَكُ مِنْ أَوْلِهِ السَّهَا مُتِرِوَلَكُومٍ وَاصْرَالِكِ مِنْ وَيُ الْجِدِ وَالْعِبْرِمِ فَا هُلاَ عِنَا الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَرِّمِ فَوَاصِيْد وَأَطْرَافِد، وُقِبِطُ لَكِفَيْدِ عَلَى فَوَاصِيْدِ وَأَعَرَافِد، شد معارم منبئي بفا لتقيته م فظاه بنن د منك والحيث

ووض الجاده فان بعل ما حالقامة الااهلالا ستقامة ان بهاالعلان يطع وسيتمر وهجشهان ينزوايه تزوة طامح ، غ نستقرالاعصار عمفته مفيفة والسعابة العيفيّة مطربها طفيفة فاعيد بالله ان منتبه عزمتك عصفة الاعمار في سرعة مرورها وفيئتك سعابة العيف في قلم درودها. ليكى علك ديمة فليس للعل الديترقيم الامرحد فلا تزده كليوم الاجد واست ديديك لغرره سيدا والددفية الطاقة لعا ورضى نفسك فانها معبدابيه والناهذه الشكيمة والعبية الافي احياء حق اواماتة باطل فعلى المؤمن الهيوب فيهما استسد من الستسديد واقسى من لفخر واصلب من لحد يد ومعا مسقالطيب، ياابا المقسم تمه على ان مجعل حياك مه فلالاللوب ورزقك من حلال المكسب فاالطيب لايود إلاالطيب المناك والكوم لايربيد الاالكرم من المآكل والحرعز وفعروف فيورد السوءعيوف يربا بنفسه عن استحباد لزي لغاضح على حما

بنقع ا

المرابعة

الفل

الأنعم فالأنعم، وإن سنترك للبّاس، وأستفره الأفراس وجُدُنَّةُ الْحَرْضُ فَانْتُرَةً عَلَى اللَّهُ وَفَا فَنْ فَعِزْ أَبُدًا أَنْ سُعِمُوالَهُ اللهاد، ويُعَولُ حُشِنَ يُوْرِتُ السُّهَا و بِهِ حتى إِذَا بِكُو كُلُّ بَلِمْ فَالنُّوطِ عُهُ وَالْإِنْعَام، وَجُرِي اللَّهِ السَّمُور وزفِ لنعام الم المعته نفسه إلى يكنونة أَهْنَا مُهُعَعًا وَاوْطًا مُضِعِهَا وَإِنَّ جُنَكَ انْوَرَهُ إِلَّهُ مُنَا مُهُعَعًا وَإِنَّا جُنَكًا نُورَهُ وَالْقَهُم عَضَّ كَا لَكُهُ إِلَى وَقَالُهُ لَا كَا ذَا تُعَوَّا مِنَ لِنَهُمْ عَنَيْ تَصْتُ الْكُلِّهُ مُنْ الْمُ اللهُ اللهُ و وَضِ الْكُلِّهُ الْكُلِّهُ وَلَيْنَ الْمُ اللهُ وَلَيْنَ لَهُ إِذًا حَدُّ يُنْهُ كَا لِيهُ مُطْلَبُهُ ، وَلَا آمَدُ يَنُوقِفَ وَرَأَةً مُرْغَبُدْ وَأَمَّا الْقَانِحِ فَقُدُ قُدُ قُدُ فَدُومَبُلْخُ كَاجَتِهِ وَبُيْنَهُ وُمُنْ أَمِقْدًا رَارُبِهِ وَعُبِتُنَهُ ، وَذَالَ مُنْ يَعْفِي سُوْنَ فَ وُعَتُ بُطِي سُوْرَتُه وَ فَإِذَا ظَغِرُ بِلَكَ فَقُدُ حَازَ النَّعِيمَ بِيلَافِيرُهِ ، وَأَصْبَحُ الزَّكُمُ كَالْنَعَانِ بِعَصَاحُ مقامنا وفي اأبا القب ولاتفولن بني من يأتك جَلاَلَةِ قَدَرِالْنَّا هِ وَكِبُوه وَلاَتَنْظِرْ لِلْهِ قَةِ شَانِ المنهي عند وصخره فاتا لأنبا بتفاض عناصره

هادرغاب من بلنها المالم ميلانا باللصي ميد وَلَيْرَيْفِي كُوبُ ٱلنَّزِرِ إِلَّهِ حِنا رَالْنَارِ رَا وَحُوفَ ٱلدَّبِيَّةِ وَلِمَا فَالْمِدُ الْمَارِينَ الْمَا لِمُعْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مقامن لفناع بهاآبا القيم افنح بن لفناء الأمل لقنوع الشنع ف عن كل عظل ومنوع الاتعلق الديم وَجَهْك عَنْدُسُ خَلْفَةُ مَن خَلْفَكُ وَلانسْتُرْبُ إِلامَنَ رَبُونَهُ وَإِنْ سَأَرُزُ قِلْ الْقَنَاعَةُ مَلِكَةً تَحْتَهَا كُلُّهُ الْمُثَلَّمَةُ الْمُثَلِّلَةُ لاسبي اعليها المالك الايتوقع صاجها آن يفتق بعد غنيته ولايعم النفاد في كنف كنره وقنيته نَوْلِنُهُ مَ أَنَّ يِسَارُهُ لا يَفْضُلُهُ يِسَارُ وَلا تَضِيطُ حُبًّا مَا يُلِكُ يُبِينَ وَلاَيْسَارِهِ أَخَفُ النَّاسِ فَالْأُومُ وَفُونَهُ وأغنام على فاد وبعونه لابهة كالها ورون ولايعينه مُنْخُرُمْ فَالِحَهُ لانتُو فَالْعُضبَةِ أَوْلَى الْقِرَهِ ، سَحَ أَنَةً أُ وَفُرُ مِنْ قَارُونَ سَعَةً وَتَرْوَقَ مَنْ قَعْمُ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّاللللللللَّا الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللللل أبسن ومنحرك كالجرالغين أتالقاح أَصَابَكُلُهُا أَنَّادُ وَزَادٍ وَلَنْ يَجَدُ حَرِيْصًا يَنْكُخُ الْمَرَادُ الحريض فإلى المنزب والمطعم المنزك أنابطب

ايحا لطاء والطبه

1

ولأعزونع

رويتك وفكرك ودون تقديم فدمك وتأخيرها وتطويل خطاك وتقصيرهاء وخاولات بقترجميخ ذلك مُنتَّصِفًا بِالسَّدُادِ مُتَّعُهُمُ إِلَى لَصَوَابِ يَعِيدُامِنَ المؤاخذة فيهام التوأب مفاحة الطلقة باآدا المسركين شعري بن الما المسركين شعري بالما المسركين شعري بالما المسركين المسركي وَأَدُبِكَ وَ صَلَةً لِمُن مِن مِن مَن عَلَمْ عِلْمَ وَلَا يَسْأَدُ مِلْكُونِ وينون باسمه وكل فيع من ريع أدبه وبأن بصر مَالِدَيْنَا إِلَى بِهِ وَأَ فِيلِنَ حَسِبُهُمَا لِلتَكْسُبُ وَلِيامًا حَبْهُمَا مُعْلَمْ بَنْ ، وَيْضَبُّمُمْ إِلَى أَبْوَابِ لللول سُلِّين، فإلْقَفَتْ لَهُ إِلَىٰ حَدِهُ وَلَا زُلُفَهُ \* وَأَلْتَامُتُ بَيْنَهُ وَيَثَّى خِلْهَ إِلَا أَنْ بَيْنَهُ وَيَبْنَ خِلْهَ إِلَا أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّا اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدَه وَقِيلَ فَمَا لَكُلُكُ لِقُلَانٍ فَتُولَفَولِهِ رُخَاهُ وَأَرْجُلُهُ عَزَالِي سَعُابِهِ إِرْخَاءً وَقَصَارَكَ ذَلِكَ أَنْ يُصِيبُهُ مِنْعُهُ مِئَالِتُكُنْ ﴿ وَيُضِي مِنْ لِحُرَّامِ الْجُنْ هُرُمِنْ عِظْفَيْهِ وَنَشِطُهُ وَكُنِيْفَ عَنْهُ عِطْاً لَمْ وَكُنِيْفًا فاستطِيرُ فَرَحًا وَأَنْرُدُ هِي ، وَرَقِحُ أَذَيَّالُهُ وَيَرْهِي ، وَمَا شِيْتُ مِنْ عِبَا طِمعَ كُوْه، وَطُرُواتٍ مِن عَيْرُنشُو، وَكَادَ يُبَارِي كُينًا مِنَا لِمُمَّاءٍ ، فَيُنَا طِي هَامَهُ ٱلْحُوزَاء ، فَأَقْيُلُ

والنالاوامر والنواع بخلق تدفى بخشب مضادره لاتسم لهنة بالخطئة هنه وفايت دمتك باجتناره مُرْتَفَيْهُ ، وَتَذَكَّرُحِمَا بِأَلَّهِ وَمَوَا رِنْيَهُ ٱلْحَدَّلَه ، والبِّقَالَ فِينْ عَالِالدَّرَّةِ وَوَزْكِ لِحَرْدُلَهُ وَالسَّعَظِمُ أَنْ سَغَلِتَ تَظِ مِنْ لَمُنْ اللَّهُ اللَّاللّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل لفَظُه الْوَتُعَالِمُ ضِيْكَ خَطْرَه الْوَتَتَصِلْ بِقَدُمِكَ خَطْقَ وَكُنُطُ مُعَلَّةً مِينِ وَكُنُطُ مُعَالَةً مِينِ وَلَعْظَمُ لَا عَنْ لَجُهُ ارْب ، و حُطْرَتُك وَكُلُ فِي خَالَافِ سَلَد ، وَخُطُوتُكُ مَنْنَيْ عِلْ عَبْرِجُلُاء فَقَدُ عِلْمُتُ أَنَّكَ مَا مُورِه بِالْغُضِ مِنَ لَبَصَرٍ وَحَدَّفٍ وَضُولِ لَنظر وَبِانَ بَحُولًا لَتُعَدَّ وَبِانَ بَحُولًا لَتُعَدِّ مِنْ دَيْدَنُكُ وَدِيْنِكُ وَإِذَا لَرَنِعِينَكَ الْمُنْطِقِ فِي دُنْيَاكَ وَلاَدِيْنِك، وَلاَنْدِنْ فِي خَلْدِ وَلاَ يَخْطُرُ سِالِ الْكُلُامِ ذِيْخَطِّرُونَالَ وَأَلِانَتُ فَالْمِنْفَلُ لَكُمُ لَكُ إِلاَ إِلَى مَنْهَدِ خِيْر يُمْ مُعُنَّا وَكُ فِيهِ وَاوْ إِلَى وَطِينَةً وَاوْ الْمُوطِنِينَ كُنَّدُ ضَرَامَهُ وَطَفِيد فَرَاقِ اللَّهُ عِنْدُفَ حَقِينَكَ وَإِطْبَافِه • وَإِمْسَاكِ نَظِرُكُ فَإِظْلاَقِه \* وَأَمَامَ تَكُلُّكُ وَصَيَّتُك ، وَمَا تَرْفَعُ وَتَحْفِي يْصَوْتِك ، وَبَيْنَ بِلَكُ نِتِيَا فِكَ وَذِكْرِك ، وَمَا لِجَيْلُونَ

طريق وافني

عَلَىٰ الْجِلْمِينُ سُوسُ لِلْرَضَ بِينَ يُدَيْدُ ، وَعَلَىٰ لَارْبِ يَعْتَنِفُ ا

وَيُلْتُمُ خُدَّيْهِ ، بَحْنَهَ كَأْنُ يَنْظِيرُ مِنْهُمًا ، وَيُسْتِي لُلَّتُ اَعْلَ

فقد حمَل بنها اسفارًا على فهرجمًا والمِنْ مِنْ تَرابِهَا النّزُولُه عَلَى قَضِيًّا بِأَلْحِكُمْ وَمِهَا صَهِ وَعِنْ وَالنَّفِيمِ وَعِنْ النَّفِيرِ وَيُجِدُ لَهِمَم وَعِيَّةُ ٱلنَّفِيلُ لِدَعْهَا عَلِم الْعِبُلِ السَّفَيَّافِ أُوتُسِفَ الْمَالَةُ بَعِنْ الْمِسْفَافِ وَأَنْ تَطْلِفُهَا عَلِيْكَامِم الدِّنيَّة ، لا أَنْ تَعَلِّفُهَا المَاعِرَالْهِ نِنْهُ ، وَنَجْدًا لِهِ أَنْ تَعَلَّقُ اللَّهِ الْمُ وَالْاَنْلَتِفَتَ الْمُا يَعْبُولُ مِن الْمِ لِالْوَالِدَارِف وَيَعْلِقُونَ فِيهِ مِنْ لَحُكَارِف، ويَعِلْقُونَا مِنْ لِعِنْ وَالرَّحَارِف، وَأَنْ لَا تَعَالِي الْمُنْ وَأَنْ لَا تَعَالِي الْمُ للَّعِظَمَ مَا آخَمُ وَ فَاكْ مُتَصَوِّرُهَا أَدَّخِرَ فِي مُ الْعُوَاتِ مَا أُوْخَمُه ، عَيْنُ هُنِي عَنْ قليل يَعْتَصُ ظِلْظُلِيلَ عَاقِهِ يَتَقَلَّصَ مُلْكُ ثَابِتُ لاطناب يَقُوَّمُ نَقُور مُلْكُ ثَابِتُ لاطناب يَقُومُ نَقُور مُلْكُ ثَابِم نعِبَدُرد آيَمُ النَّسُكَابِ، بِعَلْمُ اقَادَعَ الْمُامِ، فِللهِ عَبْدُ لَمُ يَظُرُفُ بَابَ مَلِكِ وَلاَيُما عَتَبَتْهُ، وَلَمْ يَلْحُ بِبَصَرِهِ مَرْنِبْتُهُ \* وَلَمْ يُعَرِفْ حُتَّابِهُ وَلِا كَتَبْتُهُ \* وَلَمْ يَعَرِفُ حُتَّابِهُ وَلِا كَتَبْتُهُ \* وَلَمْ يَصْفَ قَاصِيْهِ إِلاَيْنَ دَيِكِ لِللَّهِ لِجَيَّاد جَامِمًاكُرَبُهُ لَكِهُ إِلَيْ اللَّهِ الْمِيَّاد جَامِمًاكُرَبُهُ لَكِهُ الْمِيَّادِ وَالْمِيَّاكُ وَالْمُ الْمُرْبُهُ لَكُمْ الْمُو كاسِرِمًا جَبُرِنَهُ الْمُكَاسِرُهُ مِقَامِمًا لَعَزْلَةً بَالاً

بِهِاجِرْمَا نَا وَجِرْفَةً \* وَيَتَمَنَّ الْتَقْصُ فِأَلِحُهُ الْكِيْرِيْمُ الْسَبِي النَّجَيْمِ وَالتَّرْفَدُ، يقول بل فيه مَا رَكَ اللَّهُ فِي الْحِلْمِ وَلَا دَبُ وللخير وكالفِظة وَالنَّف مَا أَنَا لَوْهُ فَا وَلِأَخَا بِذُوابَةٍ هَذَا الشَّوَ الْأَفْرَعِ ، وَالْقَبِضَ عَلَهَا دِيةٍ هَذَا الْغَيْر الأَثْلُم، وَمَالِي وَلِمُ الْمُورَةِ إِلْمِ اللَّاقْعَى وَمُسَامَرة هَذَا الانكح، وما يي ومن في المناح، وما يي ومن في المناح، وما يي ومن في المناح، وما ين ومن في المناح، وما ين المناح، وهوالمراه المالي الملك المنوس ومن بعد مرا المالية المالية المناه المراه المالية المناه المالية المناه المنا وَالاِلْهَامُ الاِلْهِي الْمُحْبِئَ وَبَرَكَة وَمَا زَالَتِ الْبَرَلَة فِي وَمَا زَالَتِ الْبَرَلَة ف الْكُرْكُه وَلَقُدُ حُرِّةً قَوْلُهُ مُ لَكُرُكُهُ وَلَوْدُوا لَسْكُونُ عَاقِر، وَالْإِ فَوِلَ بِنَكَ النَّ تَنْزُحُ بِتَلْكَ لَمُفَا فِي يَبِينَ لِلْهِ لَوَلَهُمَّا جَنَّوْمِي وَأَعْتِزَالِي لَحُرُمْتُ صَوْبَ هَذِهِ الْعَرَاكِ ، هُبِلَتِ الْهِبُولُ النَّوْلَ، مَنْ لَمْ نَصْبُ لَمْ هَلُوا لَقِبُولَ، ومَا أَيْدُرِيكُ يَاشَقِيُّ لَعُكُلُّ الْعُتِبَالِم فَ وَنَشَهِ وَنَشَهِ الْأَنْفِرَا رُخُونَ دَلِكِ النَّسَاطِ وَإِنْ تُرْرُفَ فِي فَيْخُورَتِكِ وَالْمِرْزُونَ حَيْرُمِ زُأَنْ رُقِ

الحي مِنْ ذاللتَ رزق في فوتك بالزا منال الأزناق من خما العلم فالاكب الناها الناك

بيَّنَكَ وَبُيِّنَ مُاكِّنَتَ فِهِ بِاسْلَاء ورَمَاكَ بِالْمُولِللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّ لَّهُ وَلَّهُ ولَّهُ وَلَّهُ لَا لَا لَّالَّ اصْدَاده وَأَفْتَنَ فِالْاحَادِيثِ كَمَا طِلِلْيِلُ وَلَمْنَى فِي اللجُادِيب كَغَايِرِ لَحَيْلُ مُلْقِيًّا أَسَابًا لَا يَعْبَى بَبْزَيلِكِ أَفْتِنًا وَيُعَلِّمًا لِلسَّنِي وَالْأِدَابِ وَلَا أَسْتِنَانِهِ وَلاَ لَكُفَحُ مِنْ صَدُّ منحياً عُدَافِع وَلِيْزَعُهُ مِنْ إِن حَقِي فَاذِع وَلَا بَرْعُ مُ فَالْمِ عِنْ مُؤْمِنُ وَلَا بَارِعُ مُ فَالْمِ الْمُؤْمِنُ ورع ب صنف نازع فإذا أنتا ياكل في أحيه بالقيم وَالْتَلْبُ وَيُلِعُ فِيهُ إِلَّهُ وَلُوعً الْكُلِّ وَيُصَوِّبُ ويصل ويُصَعِّدُ فَي الْمِنْ فَ وَيَقِومُ ويُقِومُ ويَقِعُدُ فَي قَرْعِ مَرْوَتِهِ \* وَيُخْلِظُ ذَلِكُ بِالسِّهِ زَاعِ مُتَكَابِحٍ \* وَاسْتِغَالِبِ مَتَدًا فِي كُرْمُلِكُ حِنْنَادِ عِنَانَهُ وَلُمُ يَبِيُّطُ عَنَاسِتَهُ وَانْدِ جَنَانَهُ فَإِنْ لَوْ يَفْتِ أَعْلِيهِ بِوَجِّهِكَ وَصَفَكَ بِالْكُبْرِيا. وَإِنْ لَمْ يَزْعَهُ مَعَكُ نَسُبُكُ لَي الرِّيا ومستَّخَ الرَّعَلِيكُ النَّكَاسَةَ وَالْكُرَانَ وَ فَا هِضًا عَنْكَ بِلِي الصَّدْرِيلِ لِحَرَادُ وَأَرِنَّا عَطَيْتُهُ مِنْ نَفْسِكُ مَا يُرِيدٍ وَكُلَّاكُما وَالشَّيْطَانَ المربد فتجرك حنكا في طلو الضار و التابي بنيله وأستوكما لأولعلى مهوة اللطروالاخررميله عبل

من فراع الجبرافا بزلها، ولذ ببعض لكوب ف الغيران، بعيدًا مِن لَرُّفَقًا فَلَجِيرُك حَيْثُكَ بَجِلْقُ طَرِفُكُ إِلاَّنِسُوادُ وَلاَ يَحْرِيْهُ وَامْرَتُكُ إِلاَمْ مَ فَوَادِكَ وَلاَيْوَصَلَ الْحَمْعُاتِ الأَهُمُ لُكُ وَمُنَاجَاتُك وَلِيَجُوارُك وَمُنَا دَاتُك و وَلاَ تَفَطَّنُ الْجِينَا لِحَدِسِوى عَيْبات وَلايمينك إلاَّد نَسُرُونَيك وَجَيْبِك، قَاتَلُاللَّهُ بِيَهُ إِنْ الْإِيَّامِ وَفَإِنَّهُ مُ كُلِّ الْمُؤْتِمُ لُنَّرُّقُ وَلَانَّامِ لَقَا فُهُمْ لِقًا وَجِوَارُهُمْ عِوَارُ وَنِفَالْهُمْ نِفَارُهُ ووفافه مناف الشاق المناق المناق المعالف كاترت و بسهامه والاغراض بخمر التدوة كبارم فلابتوا بِالْصَّبْرِةَ بِلْيَنَا مَونَ عَلَىٰ لَصَّدْرِهَ وَلَا يَتُنَا فُرُونِ فِي حَسِّم لَفَ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حَمِلْتَ لَوَحْتُهُ وَ فَ خَالْسُولِكُ وَدُدَتُ لُوسُكُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَتَ فِي خَلْوَنِكَ وَأَنْفِرَادِكَ مَرُدَدًا فِكُلَّ فِمَا يَحِبُ فِيهِ المنسم وفي خ لا خين لا خينا المناكي المرخ وفن ع بخُونِصُة نَفْسِك ومَايعُ نِنْك ، عَاكِفًا عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُدِينِكَ وَيُلْفِتُكَ عَنِ لَنَّ رُويَنِّينَكُ وَإِذْ فَوَجُنَّ

ملباعل وزابك 90000000

وبلقتك

البحيرة استمرابيه بالفت أفي أسه فافت ، يقبل ليك بخوْطِ الْهَابِ • وَيُدْبِرُعَنَاكَ بِبَعْنِظَ لَكِتُمَانَ • وَتَشَالِكُ الْجُعظِوظِ الْمَانَ الْمُ أَنْ تَلْبُرَمَا بَيْتَ وَيُرِقَفِّي خِرَّالْمُلَابِينَ وَمَابِرُوفَ وَيَعُوفَ سَنَ كُلُلُ لَنْفَائِسُ مُسْتَنَقِعً مِالاَنَ مِنْ كُلُورِ مُتَدَبِّرًا مَازَانَ مِنْ لَجِيْرٍ مُزَاوِجًا فِي صَيْفِكُ وَمُسَتَ ال بَيْنَ لَلَّاذِ وَالْرَدُكُ مُسْتِقِبًا مِنْهَا مَا هُوَاحُقُ أَوَادُفًا للبدك و في عَلَى وَ عَلَى مُولِ عَلَى وَ الْمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّاللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّا وَأَسْلُبِهَ إِلِيَّا وَالْمُوعِهَا وَمُوسِّنَى بِالْأَلَاتِ ٱلْمُزِينَةِ مُغَنَّى الْحِلْبُةِ الْمَرْبِينَةُ مِنْ لَنْهِ الْحَدْثُولِ الْعَرْبُ وَالْفِضَةِ ٱلبيضاء كأما يستج في لح من للجين اوتسيخ عليه عَيْنُ مِنْ لَعَيْنِ وَتَلَعُوكَ إِلَى كِلَا لُطِّيبِ لِنَاعِم مِنْ لَوْلَهِ الْلَطَاعِم الدَّحَاجِ الْمُسْمَنِ بَكِنْكُرُه وَالدَّجَرَاجِ بِالْمُمْنِ وَالسُّكُمْ وَكُلُّهَا يُرْتَبُ عَلَى وَاتَّدَا وُلِي الْمُرازِب مِنْ إَصْنَافِ المالاوى والألهاب، ويحك لأنجبها الى في من طلبها وَأَرْجِعُهَا نَاكِصَةً عَلَى خَيْرِجِلِهَا \* وَاحْجِلْهَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا سَهُوَاتِهَا وَانْزُعُمَا بَعِيمِن طعتم اللَّهُوفي لَهُوَاتِهَا وَأَعْلَمُ انْكَا إِنْ نَعُصِهَا الْسَاعَة يَخُذُهَا بِعُدُسَاعِتِكَ

الردى مُعْتَنِقَيْنَ وَيَالُهَا مِعْنَةُ مَا أَثُمَّرَهَا مُوَيَالُهَا فِتَنَّةً وَقَيْ لِللَّهُ مُنْ رَعِهُ اللَّهِ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّا الللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الإنشرمُسْتَقُمِنَ لأنس م وَالأَنْسُ الانشَاعَ عَنِ الإِنْسُ نَيَابُهُ مُلْسُ فَكُنِهُا مَا عُلَى عَلَى ذِيابِ مِنْهُ مُطُلِّسِ وَ نَفَنْتَكَ فَأَغْنَهُا وَشَرِدٍ \* فِهَاعَهُمُ وَقُلْ الْفِلْتِ يَأْنَفُنِ انْ لَمِ تَنْبِرُدُهُ إِنَّ كُنْ هَا لِعَالَ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ مَفَامِمُ الْعِفْةِ بِالْبَاللَّهِ مِنْ أَتُ نَفْسُكُ الشُّهُوَاتِ فَأَفْطِمُهَاعَنَّهُ فَأَلَّا لَبُسُوء وَلَا تُطعُها ا تَا لَنُفْتُرُ لِأُمَّا رُهُ أَمِ لُسُّونُ تُطلبُ مِنْكُ أَنْ بِكُونِ مُسْكِنُهُا دارًا قورًا \* وسَكُهُامُهَا هُ حَرَا الْحَرْثِ فِي عُرْضَتُهَا فَضُولَ مِرْطِهَا وَمَتَنْ عُفُوتُهَا بِمُتَّابِ مُبْطِهَا وَتُرُورُونُ الْمُسْلَعَ وَتَرْ التَّعِنَى فِرَابِهِا الْحِبَتُ فِهَا مَحَ أَتَرَاهِا وَلَا لِعِبَتُ فِهَا مَحَ أَتَرَاهِا وَلَلْمُ إِلِيَكَ سيجان المِدْرِقَ كَا الْمِدْ الْمُنا عُن الْمُدُلِّ فَأَنْ الْمِدُلُ فَأَنْ الْمِدُلُ فَأَنْ الْمِدُلُ فَأَنْ الْمُدُلِّ سَمَا رُوافِهَامُمُقَنَةُ بِالرَّفِرَ النَّرِيَابِي وَارْضُهَامُخَنَةُ بَالْرَقِ وَالنَّالِيَّهُ وَالْنَاكُ مُتَّكِئُ فِهِ عَلَى لاَّرْيَكُ وَ مَحَ تَلَيْهُ كَالْتَرَاتُهُ وتقِيرُ عَلَيْكُ وَصِيفًا مُوصُوفًا بِإِلَى وَاصِفًا اللَّغُوالِة والْغَوَالْ مُقَرِّطُقًّا نُحَنَّةً لَكُفِّر مُقَنَّ وَعُقَالِ

رقَّةُ الْمَالَ ، وَخِفْةُ الْمُا ذِعَلَّالْمُ أُوحَةً يَبِّنَالَةٍ نِ وَاللَّاذِ وَأَعْتَفَدُانَ لَبُسُ لَخُسُرُوالِيْ مِنْ إِنْ الْمُسُرِّلُ الْمُسُرِّلُ الْمُسْرَانِ وَوَقِقَاتًا لَعُسُرُ الْمُسْرَ قِرُنج بِسْ تَرَاب وإِنَّا لَهُ مَا لَتُنَّا مِنْ إِنَّا الْمِيامِ الْسَاهَا ومن كُلُكُ لَلْجُسْنَاهَا \* فَأَيْنَانَتُ مِنْ لَكُلَّةِ ٱلَّتِي لاَيُعْبَ أَ لابسها بنسي الذهب على وكانة وفيعينيد سعنعباة على في المعالم وما والإليان التَّقُوكُ لَذِي هُوَ اللِّمَاسَ لِمَا سُرِّتَكُفَى فِيهِ اللهُ ، وَمُلْقَى إِمَا سَوَاهُ النَّاسِ فَافْرُفْ رَبِالْفِ وَبِينَ لَمُلْفِئِينَ مِلْفِئِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَلَيْسَاسِيَنَ وَتَدَكَّرُمَا لِلمَا لُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَلْجَرُكُ لهُ مَمُ لِكُنَّاء فِي النَّوبِ لِمِنْ وَمَا يَجْمَهُ مِنْ لَعَبَّ وَفِي عليه من العبي والما المع حو في له لا حوام الفئة المسلم وهَا يَعَابُ المؤتفِكَه واستعصم بالله لعَلَم يعضمك وصمعنجيج مايزي بكويك ويصك ياً أَبِا الْفَسِم الْكُ لِمُعْمُوقِ صَعَيْبِ بِينَ حُوْيَةٍ زَكِبَهُا وبُبُنُ تُوبَيْرِ تَبْنَهُا فَمُنَى بَاسَرْتَ بِنَظُرِكِ الْحَجَارِبِحُوتِكُ وهُوَا وُحَرِّحُارِبَ وَاجْدَعُ وَالْجَدَعُ وَالْحَارِبُ وَالْهَا يُبُ جابِ فَلْسُلَةُ الْغَيارُ الْمُصِدِ ، وَإَظْنُو عَلَيْهِ النَّظَلَامِ

مِ مُطْوَاعُه ، وَإِنَّا طَعْتُهَا أَرْتَكُ لَعْبَ مِن مُعَاصًا يَهُ اللَّهِ مِنْ مُعَاصًا يَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَيَدِينَتْ عُوَتُكُورَ الْصَاتِهَا وَ بَكُفِينَكُ مِنَالِدٌ عَالَا الْمُرَدِّقُ وبسَاطِهِ ٱلمَونِينَ وَكُنَّ كَأَنَّهُ كِنَا لَمُ الْمُحْنَى بِسَمِّ الْفَقِيْرُومَايُصِّلَىٰ فَيُومِدِ وَلَيْلَتِهِ • وَيُظِابِقُ حَاكُمُ فِي تَصَعْلَلِهِ وَعَيْلَتِهِ وَلِعِمْكُ أَنَّ تَنْعَدُ الْوَرُقَا أُمِنْ فَلَتُهُ أَعْوَادٍ وَمَا سُيِّكَ وَعُونَ دُولِا فِيَّادٍ مِسْيًّا فَ عِنْدَ مَنْ فَكُنَّ فِي الْعَوَافِ، وَتَأْمَّ لَأَيَّا رَهَ لَا اللَّهُ وِلَا تَعَالَى اللَّهُ وَلِلْمُعَالِمَةً اللَّهُ وَلِلْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِلْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْلُمُ عَلَّا اللَّهُ وَلِلْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَيْلُمُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْلُمُ وَاللَّهُ وَلَيْلُمُ اللَّهُ وَلَيْلُمُ اللَّهُ وَلِلْمُعَالِمُ اللَّهُ وَلَيْلُمُ اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَيْلُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَيْلُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ وَلَا اللّّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ويغينك عنساجة ألرط المرجل صاحبة التيط ٱلْمُوفِلُ تَفِيَّةُ تَنْبُكُمْ عِامُرَعِا لِلفَتَّانِ لُلَّغِينَ إِلَيْ يَبْعَتُهَا اللهُ مِنْ لَحُورِ الْعِبْنِ وَيَنُوبُ لِكَ عَنْ لِجِمَانِ قَنَعَاكَ تُسْعَى إِنْ إِنْ الْمُلْكَ، وَتُسَا بِقِ بِهَا فِي مِنَا الْمُلْكَ، وَتُسَا بِقِ بِهَا فِي مِنَا الْبِرَّا لَيْ لَمُدُكِ وَيُقِنِّو لَكُ عَنِ لِأَلْمَا نِسِ أَلْبِي وَصَفَّتُهُ وسَرَدُتُ نَعُويَهَا وَرَضَعْتُهَا وَرُضَعْتُهَا وَرُضَا شَعِيرِلِعَدَا نِكَ وَعَنَا إِلَكِ وَمَاعَدُاهُا عُلَّا قُلْ الْحِظْمِا عُلَّا قُلْ الْحِظْمِا عُلَّا قُلْ الْحِظْمِا عُلْقًا الله وَيُجْرِنِكَ عَن مَن اللَّهُ وَالْمُن وَلَكُ مُرَوّانِ الْمُ الْمُن الْمُن وَلَكُ مُرَوّانِ الْمُالِ المُن المُن وَلَكُ مُرَوّانِ الْمُالِقَ المُمّانِ المُارِي سُوْتُكُ مِتَنَّى اللهُ فَالْعَيْدُ الْصَّالِمِ مَنْ الْتَعَالِمُ مَنْ الْتَعَالِمُ مَنْ الْتَعَالِمُ

الموري والمالية

يسماركانك بحناح ، ويغسلك عن كلمام وجنا-وَالرَّجَا فَالْيَا سُرِيْفَارِعَا بِ فِي رُخِ سُهُ مُ الرَّجَابِا لَفُورِ وَالْفِلْمِ وَيَنْفَى الْبَاسُمُعَ وَعَادَا حِمْلِ فَي فَدُورِكَ أَنْ يَضِلُّكُ السَّيْطَانَ وَبَرْلَكُ بِأَنْ كُلُقِي عَلَى مُكَالِّمَ عَلَى مُكَالِّمَ عَلَى مُكَالِّمَ عَلَى ظلَّك ، فَيُعِبُ لَهَا دُونَ الْآخَرِي كُلُّك ، فَإِنَّاكُ وَ فَالْمُدُونَ الْآخُرِي كُلُّك ، فَإِنَّاكُ الْمُ ذُلِكَ مَكَكُا لَقُنُوطُ وَالْفَرُعِ وَأَشْتُولَى عَلَيْكَ الْمِثْنُ وَالْطَهُمْ وَكِلاَهُمَا لَغُ مُرْالِلهُ كَلا وَبِيلُ وَمُنْهِ لِلْيَسْ لَهُ الْحَالَمُ الْمُعْمِينُ الْقَانِطُ الْفَرْعُ جَامِدُ لِأَرْتَا حُلِمُ لَا لَعُلُ والأمن الطمخ متلكئ متكل فأكل فان حاولت ألاً تفعد بالسامانساء ولاأمال أمناه فقطم بين المسا الْجِهَايُن نظرَك، وَسَنظِر اللَّهَا بَصَرُك، حَتَى يَجْعَلُ نفسك مُترجّعة بين الرّجام والجذار مُترجّعة يكلبنا وَالْإِنْذَارِ قُلْمَتُظُهُ الْحِيرُ الْمُورُ الْمُورُ الْمُورُ الْدُهُ الْرَغْبُ وَالْمَشَاطِ وَطُورًا مُزَارًا لَعَزَعَ جِنْفَة الْإِسْتَرْسَالِ وُلَإِنْسَا امرج ألياش إلطم فوالبس لأمن بالفرع في لاَنْذَرُمْنُ كَالْنَصِيْنَ فَيْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ من ين يقتنيهم الهوفقال شنكا ألوزع الْمُرْتِ الْأَيْرُاكِ فِيهِ شَجَانٍ وَإِنَّا فَتَرَبِّتُ بِينْهُا الْمُسَافِهِ وَلَوْتُعَنُّورُ ابْصَارِهُمَا أَفَهُ وَأَبْتَ النَّسَ كُمْ وَلُهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل المَعْلَةُ مُقَعَقِعًا مِأْ قَالِهِ ، مُغَتَرِظًا مُنْصُلَهُ مِنْ قِرَابِهُ الْمُنْصُلَةُ مِنْ قِرَابِهُ نَوَا مِنْ فَكُ نَفُتْ لَهُ وَيُدَا وِرَبُرُانِيْهِ وَأَيْقَدُ كُ أُمَّ يَفَقُكُ وَفَيْ يَا لَعُ مُرْتَيْنِ يَغُظُلُ وَالْوَعِيْدُ يَتَلَقَّاكُ بِوَجْدٍ جَهُم وَيُزْحَفْ تِلْقَاكَ بِحَيْثِ فِي وَالْعِقَابُ يُحَدِّدُ لكُ نَا بِهُ ، وَيُشَرِّعُنَ مِخْلِبُهِ مِثْنَابِهُ ، وَيَبَانِتُ الرِّحَالِ يَبْرُرُنَا لِيَكَ فِي حِلْدٍ وَأَفْوَاهُ الْبِاسُ لَكُنْ لِكُعُوالِيًا جِدَادٍ، وَمُتَكَامِنْتُ بِبُضِرِكَ لَحِهُ تُوْنَيْكَ وَهَانِيلَ جهذ وانفها وارفقها بالمؤمن واوفقها وهذكان الْفِحُ رَالْلُسْنَظِيرِينَنَقَ شَيْ اعْرَاضِهَا \* وَكَانَتَالُنَّهَا وَلَا الْمُعَادِ المُسْتَنِينَ أَقَتَبُ وَمِنْ يَكِاضِهَا يَبْرُفُ لَيْصَرُفِي سَفْعِ أَيَاتِهَا ، وَيَكَا دُيهُ يَعْدِي الْحُمْيُ وَضُوحُ أَيَاتِهَا ، وَيَجَذَتُ لْكُنِّينَ مُقْبِالْإِعَلَيْكُ بِوَجْهِ مُنْطَلِقَ بُنَّامًا عَنَ مِثْلِ وَمِيْضِ مُن الْفَ بُلا رِمُك لِرَام الْحَيْم الْمُنسَوِّف ، وَيُلْتِكُ لِتَامَ الْحِيدِ الْمُنْتُونَ وَالْوَعْدَسَقُصْ عَلَى حَدَيْكِ وَلَا الاستبشار وبنبغ فؤادك برد الاستنسار ، والنواب

e 4.5.50. as les

تَسْخُلُ فِي مِنْ سُخُلُ فِي وَلِي مُنْ الْحُلُونِ وَلَيْ لَكُ وَقُلْبُكُ وَالْ يَحْلَفُ عَلَى وَادَّةِ مِنْ عَكُفَ عَلَى عَل الصِّنوَ النَّفِيقُ وَالْعِرَالُسِّفِيقِ وَالْاَبَ أَبَّادِ وَلِلَّا عَبِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه الْسَادَ، وَلَوْ اسْتَطَعْنَا نَ لَا يُظِلِّمُ إِنَّا أَوْ حَصْ وَأَنَّ اللَّهِ عِ تَعِلُّمُ أَرْضُ فَأُ فَتُرْضُ وَلَيْكُرْمِنَكُ عَلَى اللَّهُ مَا يُعَمِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعَمِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م خَاطِبْ وَمُاكَادُيقُتُم فِيهِ مِنْ لِمُعَاطِبُ مُقَا الصَّالَ يَا أَبَا أَلْقَبِم حَتَّا مُ تَلَّهُ وَا وَتَلَعْبُ وَعُرَابُ الْوَبْ فَوقك يَنْعُبُ وَإِلْهُمُ رَفِح فِي أَلْمَا سِلْغِنَى مِنْعُدُعا وَسُأَمِنُ الردك وتراك بجذواء وفير بجوب لازدياد الماب الأودية والمفاون وكيتزلج بكافتر لديناون الإان بذل لإستطاعة واستقصا للجد في لطاعة أولى والتعليب الألة الحد والتعليب ولهواللاه، والولوع بنيال لمفازة في الأخرك أجدر منجوب لفاؤة وأخرك كاني بجنا رتاد يجبرها الحيجم الخيجات وبأعل مرانك هجروك بعدالتك وسنعف عنك تناخ نم عالمان من الدور

مقامة الولامة فاأباا القسم تأمل بيت لتاظم نَوُدُّ عَدُوكِ مُ تَرَعُرُ أَنْنَى وَصَلِيقَكَ لَيْسَلِ الْمَوْكَ عَنْكَ بِعَالِيَ وَتُبَصِّرُكُفُ حَلَّكُ الْمُعَافَاة بِحَيِّهَا ، وَدُلَّكُ عَلَهُ زُلِ ٱلمُعَادَة وَجِدِهَا وَفَهُمَّكُ أَنَّ صَفِينَكَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَىمًا نَرْضَى وَلَيْحَظُمُ وَقِفًا ، وَفِي جَبِيجِ مَا يَعُوكَ وَمَقَتُ لَفُقِيًا فَتُصَّفُونَ لِمِنْ يُعَاضِلُكُ وَيُصَافِيكَ، وَيَكُدُّ رُعَلَى نَاكًا وَيْنَا فِلْ وَلَا مُوَادُّ مُضَادِّكَ مُعَادِّلٌ وَلَهِ مَوْادً مُضَادِّكَ مُعَادِّلٌ وَلَهِ مَوْلِدُ وعَلَّكَ النَّمَلِ عَعِمِقَة اجْهِ وَهُورُكِنَ لَعَافَت هُ فَتُدَّ يَحِتُ إِسْفَهِ وِ حَمَا قَتِه حَيثُ صَرَّحَ بِا " تَ النُّوكُ لَيْسُ عَنْهُ بِحَارِبِ وَيُنَوَّانِهُ لَهُ صَرِّبَةِ لَارْبِ نَمُّ انظُرْفِي أَيْ مَنْزِلَةٍ مِنَ اللَّهُ رَاكِ ، وَبِأَيْ صِفَةٍ بُصِفُكُ مَنْ ذَرُكُ إِنْ قَالِيتُ مَنْ لَيْسُرُلُونِكِ بَوَلِي وَصَافِيتَ مَنْ لَبُسُرُلا فَلِيالَهُ بِصِفِي إِنْ صَحَّالُكُ عَبْدُ مَحِبُ لِرَبِهُ いうからはからは فالاستعرقلبك لابحبة فحته عمولم نوالما لله وموله فَلَانظُرْحِزُه وَلَا نَجُ رُلْطِلْتُكُ فَخُ رُاهُ وَإِيَّاكِ إِنَّ الْكِ إِنَّ الْكِ إِنَّا لِكَ إِنَّا لِكَ إِنَّا لِلْ إِنْ الْمُؤْمِّدُ وَالْمُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّا لَلَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا ا تَتَاظردَ الْكَا وَتَتَرَاكُ نَارَكُا وَأَسْتُحُ مِنَ لِللَّهُ وَلَلْكُ قَلْبُهُ وَلَيْكَ لَبُّهُ وَكُلُّكَ مُوفًا طِرْهُ وَيَرْتُهُ ١٠ نُ

2013

woller

ومن يغوض على عاب كمعابيد ، أونقذ الكلام فا لنقلة إليه كَأَنَّهُمُ الْنَقَدُ \* وَقِدْعًا تَ فِيهَا الَّذِيثِ لِأَعْقَدُ أُوالْعَرُوخُ فَابِي جُدَيِّقًا و وَظِلاعُ الْجِدِ مُعَا الْوَالْقَوَافِي فَإِبْدَاعُهُ فِي اللِّهِ طَكَ المَرَاتِ الْعُرَابِ وَإِعْرَابِهُ يَعِنُوا لَيْزَابِ فِي وَجُوهِ الْعَالَةِ عَالِبُ أَوَا لَشِعْ مُرْفِرُيَا ذُهُ وَحَسَّانُهُ وَاجْسَانُهُ كَا دَيْحَ الرَّوْضَ نيسانه او النظور كابن لمساب المخترة حسن لستاب لجهنز ومابه سن ولوسم و وَلَ قَائِلُ مِن صَحْبًا نِهِ مَحْبًانَ وَابِلِ لاستقبر من المنفق المخفة المخابة والخف فقد فح وترك الْنَاسَ عَلَى الْسَعَمُ الْمُحْوِينُ الْمُعَالِكُ الْمُرْبِهِ فَصِيْبُ يَفِيضَ الْحُرُ لايعيض وللبربع رياب كعود النبع من ورات علوم التمرع نعَبُ مِا أَبًا القَسِم إِنْ شَعْتَهُمْ نَغُولُونَ مَا النَّرْفَصَلَكَ فَعَالِقٌ فَصَلات فَضُولِيا كُثُرُ وَمِا أَغُرَرُ أَدُ بَاتُ فَعَلَانٌ قِلْةً أَدِيكُ غُورً مَهُ ولي فلَعَ سُرَاللَّهُ لِيسْرَبِأُوبِ ولا أَرْبِ وَكُالِيبِ وَكُا فِظْءَرُبِ الأديب من الحد نفسته بأداب لله فهاد بكاء ونقل خارية مِنْ أَعْفَدُ لَسْ إِنَّةً وَسُدَّرِهُا و وَلا بِهَا لَمَا صَالْمِنْ لَمْ مِلْ لة ارْبُ وَلا وَطرا إلا أَن إِلا أَن إِلَا أَن إِلَى اللهِ فَا فَاللَّا وَخُطُرُ اللَّهُ فَاللَّا وَخُطُرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَا فَاللَّا وَخُطُرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَا فَاللَّا وَخُطُرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَا فَاللَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّا وَخُطُرُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّا عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّا عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

لعِنَادِه، وَأَحْشَعُ لَهُ مَا تَنْطُوي عليه جَوَّاجُكَ، وَإِنْ لَمَ تَعَنَّمُ أَعُطَا فَكَ وَجُوْارِ خُكَ فَهَوْا كُلِّلُمُ عَلَى مَا اسْتَكُنَّ في الما أَجْنَ في إحدالِه من سُرَائِرِكِ وَالْمَا يَتُقَبُّ لَمُنْكِ مَا نَصَعَتْ لَهُ طُوِّتُنَكُ وَ فَيُقِيَّتُ مند ترويَّتك وانصح مَاعَملت وإنقاه مَاهُومَ زُوكِ عَنَالْمَنَا بِنَ عَطُوكِ لا يَجْتُولُهُ بِينَهُم مِلْ فِي وَلاَمْزُوكِ وَكَانَ مِن لَعُل لَمُن بُسُل مُعْتَقد، دوك لَرُبعُب عَنْدَالمُنتَقد فَلَنْ يَرْ الْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ الفِلْهِ إِلَّا لَكُونُ النَّكُ لُونَا لَكُونُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِقُلْقُلْ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِّقُلْ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّالِّقُلُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِقُلْ اللَّهُ اللَّ عَاآبًا ٱلْقَيْمَ لِانْهُمْ لِقُولُهِمْ مَصْلُحُيْنِ وَلَانَهُمْ وَصَالَحُيْنِ وَالْدُبُ مَتِيْن، والسَّرِ فَيَالَمُهَا رُقِ بِهَا شَهِينَ وَصِيْتُ فِالْقَالِهَا جَيْرٌ وَفَتَى طَيًّا نُ مِنْ كُنَّا فِمِ فَاكْتُهُ رَبًّا نُصِنَ ٱلْمَنَاوِبِ وَالْفَصَارِيْلُ إِنْ ذَكِرِمَتَى اللَّغَةِ فِحَلَّرُمِنَ لَطُلاسِه الرُّفِياسِها فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل السَّارُيه، وبدقة تصرُّهنه ولابسيًّا بوغ الدّ رُصِيفه أُوالْنَحْوُ فَهُوسِيْبُوكِهِ وَكِمَا بُهُ عَنْهُ تَنْطِقُ لَاجُهُ وَأَبُوابُهُ أَوْعِلَ الْمُعَانِينَ فَيْنَ مُمَا جِلْهُ وَمُمَانِيمٍ وَعَلَ وَلَهُ وَمُعَانِينًا

و نعام ا

وَأَرْضُ مُذَالِلَةٌ لِرَاكِها مِفْتِنَالَةً لِلْمُنتِي فِي مَا لِهَا مُمَعَدة مُؤَطِّعَةٍ وَإِلْمَ إِسِهَاتِ مُؤَيِّنًا ﴾ وَيَحُولُ كَا هُمُ الْمُحْدِ يَنْسَقُ عَنِ الْمَاءِ الْفَرَابَ وَيُنْفِكُوعَ النَّابِ وَيُنْفِكُوعَ النَّابِ وَيَحْرَضُ لُدُ الْفَرَابَ وَيُنْفِكُوعَ النَّابِ وَيُخْرَضُ لُدُ الْفَرَابَ وَيُنْفِكُوعَ النَّابِ وَيُخْرَضُ لُدُ الْفَالِمَ وَيُفْلِقُ عَلَى النَّهُ وَيُنْطَعُهُ وَيُلِقُ الْمَانِينَ وَخُولُ النَّابِ وَيُعْلِقُ اللَّهُ وَيُنْطَعُهُ اللَّهُ وَيُنْطَعُهُ اللَّهُ وَيُنْطَعُهُ اللَّهُ اللَّ مروج ومّا الأجاج بالعنب مروج و وتحرص لذ انسَانُ الله قلبُ وبصرُ ولِسَانٌ وفِ كُلُّ خَارِيَة مِنْهُ عُلِيبُ حَكُمْ يَعِيدُ اللِّيكَانُ اللَّالِيقَالَ يَخْصُرُهَا ويجنويها لله وكيجز رعكى لفه والدَّقيق الدُّيق الدُّيق الدُّيق الدُّيق الدُّيق الدُّيق الدُّيق الدُّي الم كُنْهَا وَيُسْتَقْصِيْهَا مَاهَاهِ إِلاَّدَلَا يَاكُنَّ وَرَالْهَا كَوْلْشُكُا فِلِمُ الْمُحْتِدُ وَلِيْدُ الْمُلْكُ وَلَيْدُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ قَضَايُه وَمُنْفِيْتِه، وَبَيْتُكُولُ وَعَاعَلَى حَسْبًا مُضَالَمُ وَمُشْبَتِهِ وَهُ وَهُ فَانْقَادَةً مُنْعِنَةً لِنَقْدِيرِهِ وَتَكُوبُهِ كَايْنَةُ أَنْوَاعًا وَأَلُوانًا بِتَنُويْجِهِ وَتَلُونِنِهِ • قَالِسْتَا عُرَ هُوَيَالُافِيَّةِ وَالْقِنَعِ وَهَا فِكُمَّا مُحْمَقًا مُحْمَقًا تُعَرُّعُنَّاتُ عَنْعَلَعٍ فَلْمَلَاءِ الْبُعِينَ صَدَيْرَكَ بِالْ فَحَالِجَةِ رَبْ وَلَا تَرْكُ عَنِ الْمِالِ بِالْعَيْبِ وَعَا لِمِ الْعَبْبِ وَكَالِمِ الْعَبْبِ وَلَا يَسْتَهُ وَيُنْاكِ

بِلا وَتُرَ حَامِلُهُا حَيِّرانُ مُرْتِبَكَ فِي لَعَمَايُه الْأَيُهُ تَدِي وَإِنْ كَأَنَا بُنَ تَقِيلِ فَي حَجِهِ الْرِيمَايُةِ ثَمَتَى نَظَرَا لِإِلَّا لَرْمَا وَمُوتِرِينَ ﴾ مُنْبِضِيْنَ، مُسَلِّدِينَ عِيرُ نَجْبِضِينَ، فَعُودًا مِنْ لُورَ حَشَ عَلَىٰ لَكُومِد، يَشَقُّونَ حُصُورَهَا بِالْفَيِّ صِد، أَفْبَلَ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْعَجْرِيَتُقَلَّ وَجِهْرَةِ الْعَيْطِينَ صَلَّ لَايُزِيلُ عَلَى قَعْنِينِهَامِهُ وَالْعَضِ عَلَى مُعَامِدٍ فَإِذَا أَسْتُوكَ عَيْنُ السُّوكَ بِنَارِي لِجُسْرَةِ نَرَّاعَةِ لِلشُّوكِ، اعْدُعَا فِتَا بَيْنَ عِلْكَ مُعَلِكَ ضِهُ وا وَسُوْلِكَا لَعُمَانِ أَجْتِهَا دِكَ مَهْمًا وَلِاتَظْلِمِنْهُمَا شَيًّا مرَّافِتًالِك، وَلَا يَعَنَّ مُمَّا حَظًّا مِنْ أَنْبَالِك ، ولا ندع أن تُصْرِبُ خَمَاسًا لاسْتَنَاس حَتَى نَكُفِهُما وَنَفَسْكَ فِي بُرُوة أَخُمَاسٌ وَأَعْلَمُ أَنَّ الْحِلْمُ إِلمَّا يَنْعَلَّمُ اللَّهُ إِلَى لَعُمَا سُلَّمُ كَمْ إِنَّ لَحُمُ لَا لِمَا عِنْدُ لِلَّهِ وَرَبْعِهِ مُولِوَ لَا فَالْمَا عِنْدُ وَلا اللَّهِ وَرَبْعِهِ مُولِوَلًا فَالْمَا عِنْدُ اللَّهِ وَرَبْعِهِ مُولِوَلًا فَالْمَا عِنْدُ عِلْمَ وَلا يَعْتَ سَرْجَهُ مَفَامِنُ النَّوجِيلُالِاللَّهِ أَفَلَاكُ مُنْتُخُرُة، فَكُوَاكِبُ مُسُبَّرُه، تَطْلُمُ حِينًا وُحِنًا تَعْرَب، وَمَثَّاى بِعُضْهَ اعن بَعْض وَيَعْرُب، وَتَعْبُر فيهنا زله يخوم وتنمش وتاكما يدوم فأنقوم وكا نستفا القد لوتك مفاويزي كالافعا الحذب فحفا

الهج

فَيْكُضِهِ مِنْ فَهُ إِنَّامِهِ فَا إِنَّ قِبِلَهُ بِالْهَ يَا هَذَا حُقِضَ مِنْ غَلُولُهُ وهُون، وارتح من يكمة هنّا الحدولين قاللاوا شر هكذا أمركني لأمير وبالمجته ف هذا أو عزوا شار ولوقو وصايابه إلى كما بلغت لمعشار الإمان بالله عِندة والإقتدا برسولم الن ينتهي من خب الطعم إلى الحطب وسؤله فاتعلا بالله من عَقَام هذا التَّقِي وَأَنتَصَبْ فِي الْحِرَابِ عَلَى عَدَى الْمُوَّابِ البقى وَدِلِّ لِرَبِّكُ الْبُومَ نَعِ زَعْدًا وَنَعَنَّا مَا قَلَا بَلُ تَسْنَرَحُ أَنَدُهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا بيض لِرِّجَالَ وَاسْبَحِي مِنْ لِللِّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِلْ والاعن النايفضلك في الطّاعة والإنفياد منهم بعض لاذلاء من العباد وهامة التصم عالما ألفتم نَفْسُ لِمُنْ اللَّهُ وَلَى نَامَ فَاعْنُهُ اللَّهُ وَلَى نَالَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى

عزاة العُلكَ تعَلَّى وَلَهُا وَتَكُيْرُهَا وَتَحَيْرُهَا وَتَعَيْرُهَا عَلَى الْمُصَارِح

وتَقُسُرُهَا وَإِنْ عَصَتْ وَعَتَتْ وَعِنْتَ طُوْرُهَا وَالْقَتْ

براسم عُصِبْ ، وَلَكِفَا يُبْرَاي مُهِيِّرِمِنَ لَهُمَّابِ نَصِبَ

لايقرنه قار ولايربوفي عيبه مزار الفظ متناغله وأهما

يستغويتك عَن سَبيامَ عَن الله عَن الله المعاندة عَلَيْد الله بَ نَاعَتْ مَرْمِنِكَ إِلَيْهِ طَرِيقًا ولا أَبُلْوَا مِمَا يَهُ الْمُقَدَّسَّةِ رِيْفًا وَأَرْحَمْ نَفُسُلُكُ مِالْمِعَاءِ رَحْمَتِهِ وَأَنْعِمْ عَلِيهَا مِالْنَكُمْ لَهُ عَلَىٰ عَنْهُ وَلَلْنَا مُنْ عُنْ مُنْ الْمُ عَلَىٰ عُنْ الْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُ عَلَىٰ الْمُ عَلَىٰ الْمُ عَلَىٰ الْمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى ال مَاعِنْكُ عَطَافُهُ مِقَامِنًا لِعَالَةً يَاآبًا الفَّهِم مَرْ إِنَّهَانَ نَفَتَهُ لِرُبِّهِ فَهُو مُكُمَّ غُيْرُمُهُ بِي وَمُرامِينًا عُ طَاعَةُ اللَّهُ فَذَاكَ عِزِينَ غَيْرَمُهُ بِينَ وَكُلُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْحِبُ اللا الخبرك بكل مهاي مهان مهان و في الدالم الدالم المالية كُلُّهُ مَهُ اللَّهِ عَلَى حَبِّ هَذِهِ الْهَدُوكِ مُنْقَطِّمُ الْلَحْدِ هَوْلاً الْلُوك مَيْدِينَ لَهُ وَيَخْضُمْ ، وَيَخْبُ فِي الْمَاعْتِهِ وَيَضَعْ لايَظْمَتْنَ قَلْبُهُ وَلا يَعْلَلْ قِلْمُهُ ولا يَغْرُفُ عَنْضَمْتِهِ هُمَّةً وَلاسْنَهُ \* يَنْتُصِنْ قُلَّامُهُ أَنْتِصَابًا لَحِدُل وَهُومَلًا مَنْ كَلِدُ الْمُ بِعُرْضِ تَحْدِيدُ مَصُونًا وَهُوكِمِنْدِيلُ لَعَدِيمُنْدُكُ لة ركوع في كلياعة وتكفير وخرو معلى قنه وتعفير فاجمًا لأختر من يتخطة الملك واحتراسه مفيمًا إنا أُقْتَ مُرْحِدًا لَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَإِنْ جِانَتِ مِنْ وَإِلَّهُ الْبِقَالَ

Washing Soling The sale

برسه

وعرضا لخارمج معض وحد تعابيط مغيرمن والسِّنَفِرَرُهُ فَالْحُكُمُ مِنْ مِنْ لِمَا يُؤْثِرُ عَنْ يَعِبُ لَصَّالِحِيدُ مِنَا بِلاَمِهَا بِلَدْعِ لَجُ مَنْ وَوَحْرَا لَابْرُهُ وَعَتَبِهَا بِالْقَهْوِ الْبَارُذُ فِي حَبًّا لِسَيْرُهُ وَتُدُويرُهَا فِي لُقَابِرِلْكُولِ الْعَفِيرَ الْمُولِدِ الْعَفِيرَ فِي لَتُوْلِيهِ وَلِاتَّفْتُرِفِي خِلالِالْكِانَ تَعَرَّضُ عَلَيْهَا مَا وَعَكُ لِللَّهُ الْاَنْقِيَا وَمِمَا أَوْعَدُ بِهِ الْاسْقِيَا وَأَنْ تَكُرِّزُ لَعَالَ فِي على سَامِعِهَا السُّورُ الْبَيْرَوْعُ فَرَدْعُ فَالْأَمَاتُ الْمَيْعَ فَعَرْدُعُ فَالْأَمَاتُ الْمَيْعَعُ وَتَقْدُعُ وَأَنْ تَقْذِفُ عَلَيْهَا كُلُّعُ بِهِ مِنْ لُعِبَادَةً مُا هِمْ وَتُرْمِيْهَا مِا يَخُكُ فِي قُلْبِهَا وَيَحِينُكُ مِنْ لُوَاعِظ فَإِنَّاكُ إِنَّا لَا إِنَّاكُ إِنَّا إِنَّاكُ إِنَّا إِنَّاكُ إِنَّا إِنَّاكُ إِنَّا إِنَّاكُ إِنَّ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فعُلْتَ ذُلِكُ إِسْتَبِلَكَتْ مِنْ يَزَقُهُمَا سَكُونًا وَاعْتَا ضَنَا ولانت بعَلَجِمًا عِمَا عَلَا فَارْتَا صَت، وَلَمْ تَأْبُ عَلَيْكَ بِمُوجِها ، خَيْرًا يُرِيلُهُ وَلَاعَمَا أَصَالِكًا نَبْلِتُهُ وَتَجِيلُهُ وَلَحْنَانُ وَلَحْنَانُ وَلَحْنَانُ وَلَحْنَانُ لِمُ الْقِي لَيْتُ مِحْمِابِ لرّياضِ حُرَّهُ وَأَيْ عُبِيدٍ فَا إِنْهَا فَإِنَّهُ مَنْ حَمَّهُمْ وَأَبْنُ ذَرِيْدِ مَقَامَةً لَكُ مِنْ حَمَّهُمْ وَأَبْنُ ذَرِيْدِ مَقَامَةً لَكُنَّهُ يَا أَبُا ٱلْعَبْمُ مَا بَالْكُ وَكِالْ كُلُّ مِنْ تَكِ وَمِ الْكُلُّ مِنْ تَكِ وَمِ مَنْ يَذِبُّ عَلَى مُ التُرْكَ إِذَا دَعَابِا حَرِكُمْ هِذَا ٱلْمِلَكُ الْمُنْتُولِي وَالْمُسْلَطَ الْمُ المُسْتَعَلَى واعدَ ولك كوعًا عِيبًا • فَآمْتَلُا ثُكُلُهُ وَفُوقً

وَوَقَعَتْ عَلَى صَابَرَتِكَ النَّبِي ، وَعَلَتْ انْ صَبْرَل وَتُنَّا لايفتي معنادها وكابتا ومراجنا دها فأضم الحائص مِيْ الْمُتَصَبِّرُ عَلَا دًا وَا وَلَهِ مِنْ الْتَشَكَّةُ عَلَدًا وَعَلَدًا وَ وَاعْتَوَدُاتَالِخُطُبُ لَيْنُ مِنَ لَيْنُ مِنَ لَيْنُ مِنَ لِلْهُ وَلِمَا هُوَمِنَ لِإِذَهِ وَمِمَّا إِنَّا عُصَلُ فَنَا قَرْ لِمُ لِكُمْ لِكُمَّةُ النَّعَالِكِ وَعَجْزَعُنهُ الْتَلَافِي وَلَلْتَلَاكِ فَإِنْ مُلْتُ الْصَّبْرِ فَالْتَصَبِّرُ لَا يُعْيَابِ وعَلَيْ اللَّهُ الأيكُ فِينَانِ و وَجَنَّتِ سَرَّهُ الْرُدُادُ وَيُرْفِقُ وَسْتَرَهُا مَضِي وَلِانكُوا وَرَبِّعَ مَا طِلْهَا يَزُوا وَصَرِّمَ غيها يُنْكُوا ، في أدعها عن التروا ليه وتطم، وملد عَيْنَهُما الله وَنَلْمُ وَالسَّنَقِلْهَا مَا يُدْهِلُهَا وَيُلُّهُمُا عَلِيْطَالَاتِ لِمُ يَعْتَبِهِمُا وَبَنَّا يُجانِهَا عَمَّا يَخِلِحُها مِن لَبُطِن وَيُولِي أَلِهُا عَمَّا يَنْزِعُهَا مِن الْطَرَبِ وَيُولِي مِرْدُهُ عَلِلْلْبُ الْهِيَّ وَأَفْظِمْهَا عَرِالْكُطُّعُ النَّهِيُّ وَيَحْرِهُمُا عَنْ وَكِا أَهُ الْمُطَّرَّحُ وَوَضًا وَ الْمُطَّرِّحُ وَكِا هَا عَنِ الفراغ المؤرب للكسك والرقاد المعقب للرقاد والجها 

الفي

وَمُ اللَّهُ مُلُولٍ وَمُمَ اللَّهُ مُ وَمُعَالِكُمُ وَمُعَالِكُمُ وَمُعَالِكُمُ مُعَالِّيْهُمْ ومَهَا لِلْمُمْ وَالْصَلُوعَ عِنَادِتُهُ الِّبِي صَبِهَا فِي لِرْقَابِ وَأَدَارًا فَعَلْهَا فَيَرُهَا بَيْنَ لَتُوابُ فِالْعِقَابِ وَلَا لَعَقَابِ وَالْعَقَابِ وَلَا لَتُوابُ مَالاتواب أَيْ عَنْهُ وَالْعِقَابُ مَا لَاعِقَابُ مَا لَاعِقَابُ دُهُ مِنْهُ وَأَمَر يَرْهَفُهُ بَنْكُ مِمَّا زَهِقَهُ مِهُ وَعَوَةً الْعَبَدُ لَذَلِيلُ أُولِيكُ أُولِيكُ أُولِيكُ أُولِيكُ أُولِيكُ ذَرُّوْمِتًا دَهِمْ عِنْدُ نِدَاء الْبَشْرِالْضَبْيِلُ عَلْمُ إِنْتُ فِي عُنْ اللَّهُ وَأَنْتَ بَيْنَ لَهِ نَفْسِ صُنِّلَهُ وَ وَفِي لَنْفُ مِنْ إَعَلَامُ الْعَلْمُ وَفَارِسِمُ الْمُحْلِمُ \* وَقَدْلْغَوْ لِلْفَوْدِ لَا نَعْضَا قَدْ عُيرَ الْ وَهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال بلهُ جه ننكرت و فك أيسَّعِرْت بصدر يرَّف وقلب يجب وَهُلَا حُسَنَتَ كُلُانُودِي بَعْضَمَا يَجِبُ الْوَلَمْ تَكُنَ الآهنا الواجرة لكفي عاموجية أن نعينا عن خويا مَنكُبُ فِي لِنَا رَعَلَى مَنَا خِرِنًا مَقَامَة الْمُعَاجِراً لَيْ والباالقبم إن أن لاتزورعاتكة منتعزلا ولنزوت عَنْ بِينِهَا مُتَعَ يِرُلا ، وَإِنَّ يَشَعَلَكَ عَنْ ذِكْرِهَا وَذِكُمْ خِهَا الذر المالم المالية المالم المالية الم

وَوَجِينًا، وعُرَيْدُ الرَعْدَةُ وَالرِّعْتَ لَا كَانَا عُرِكِ، وعَلَنْهُ ٱلْهِيَّةُ فَالْرَهْبَةُ كَأَنَّا دُهِي وَشَغِلُ إِنْ فَسَعِ النَّعْلَا إِصْلِ لَهُ الْحِلْمُ وَالْسَكِينَهِ وَأَعَمْلُ لُوقًا رَفَا لَطُمَا نِينِهِ وَأَنْ الْمُعَالِينِهِ وَالْمُعَالِينِهِ وَالْمُعَالِينِهِ وَالْمُعَالِينِهِ وَالْمُعِلِّيلِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُعَالِيلِهِ وَالْمُعَالِيلُومِ اللَّهِ وَالْمُعَالِيلُومِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْعِيلِهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْعِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُومِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُعِلَّ الْمُعَالِيلُومِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِّي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْلِيلِي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقِيلِهِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيلِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعْلِقِلْمِ وَالْمُعِلِّيلِي وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْلِقِ وَالْمُعِلِّي وَالْمُعْلِقِلْمُ وَالْمُعِلِّ لَلْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ لِلْمُعِلِقِلْمِ وَالْمُعِلْمِلْمُ وَالْمُعِلِّ لَلْمُعِلِّ الْمُعِلِّ لِلْمُعِلِّقِلْمِ وَل وَاسْتُطْرِب، وَأَمْتُقِعَ لُونَهُ وَأَنْتُقِعَ، وَحَسِّنَانِهُ وَقِعَ لة بخركم مِضَرًا وَبِليَّضِدِ الْوَقِمِ الْمُؤْفِ وَالرَّجَاءِ في قلبه مُ ضَطَرُبُ اللَّهُ الْحَرْبُ عَلَيْهُ وَالْطَرَبُ وَعَرَّمَ سُلُوهُ الْأَبُدَرِي إِيُّ طَرَفَيْهِ أَطْوَلُ مَدْ هُوسًا يَتَلَىٰ لَهُ النَّخُونُ عُنُونُ كَا نَهُ الْحُولِ فَإِذَا رُفِعَتْ لِمُ الْأَعْلَامُ وَالْقِبَابِ وَمَالَا عَينِيهُ الْفِنَا وَالْبَابِ وَفَيَ إلى الحاب من لوجه المحتف فالرابل عنصب فَلاَتُسَا لَ حِينَ فِي عَنْ صَلْعَهُ مِنْ لَهُ يَتُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ اصْلاعة بوفادحة مِن لاحتِنام تَعْوَتُ أَسْتِقَلَالاً وأصطلاعه نعراً مِثَالَتُ لِينَ سُعِطِ مِنَ لَسَعَ المَّالِيَةُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُن فيالقويد والقون وند من عبسًا و ويرهب وَالْمِالَ يُلبَى تُوكا مِنَ لِرَضَى فَمَا أَذُونَهُ وادون مِنهُ مَن عَمَا بَرْهُ عُ وَيُطِلُّهُ وَلُوْ أَنْكُ الْمِت

والدهسة

واقع

السَّيْف، فَالْجُولِسَانَكُ اللَّهُ بِنَاءِ لِهُ مُوامْتِدًا - . وسُافِر لَبُطِهُ عِلَى عَنِ امتيار لَهُمْ وَأَمْتِياحٍ وَقُلْعُفَرًا المن فَعَ عَقِيرِيَّهُ فِالنَّسْدِينِ أَيْدِيهِمْ \* فَتَرِيثَ يُدَاسَ بَسُعُمًّا الحاعظياتم فأياديم من وقف وقفة الأكم عَلَى أَجِ اللَّهُ مُلْكِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل لارتن جسمك في إنوانه ولا مجرت المك في وانه وَظِيَّتُ نَفِينَكَ عَنْهَا لَيْسُريطِيِّ مِنْ أَرْزَاقِهِ وَلَا تَلُوَّهَا بِالْطَمْمِ فِي رَفَادِهِ فَا رَفًا فِهِ وَإِنَّاكُ وَهَا إِلْمُ الْمُأْهُمُ فلونقاهي لمواسم المعماه، ولانقرف بين تسويلاب الشَّيَا طِينَ وَبُينَ نَسُويْعِنَاتِ لَسَّالُاطِينِ وَلَا بُينَاصَّلَا الأُهْوَال وَفَادِ ثَارِتِلْكُ الْمُوال وَلاَتَفِعْ لِلْمُوال وَلاَتَفِعْ لِلْمُونِينِينِيك دُبِّكُ وُلِا بَكُنْ ظِلَّكُ عَنْ فَنَا بُهِ قَا لِصًا وَأَحْبَ لُنْنَا لَكَ الوجه خالصاء وأشأله الطيب فيجيج ما تكنسب وَأَنْقِهِ بِرَبْ فَالْتُ مِنْ حَنْ لَا يَعْتُمْ الْمِنْ عَلَى مُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ عَلَى مُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُ عَلَى لَدَيْ عَلِي النَّبْسُ اعْلِي لَّذِي عَلَى لَدِي عَلَى لَوْرَى وَ بِعُصْرِهِ وَلا حُصَرُ حسنك ما أولا إلك مؤقلب وسبخ ويضر ومناسان للف

الموفيق ونعثم الصاحب والرفيق كمرزرت بنها مَرَ وَرُتُ مِنْ الْبِيانَاكِ وَبِعِتَ بِادْ فَلِقَا بِمَا مَجَيِّنَا فَا كُلُوا مِنْ الْمُنْ الْبِيانَاكِ وَبِعِتَ بِالْمُ وَكَانِينَ لِكَ مِنْ تَشِيْدِ وَنَهِيب وَنَهِيب وَكَالْمُولِكُا مُتِلَج وَجُرِ أُوْلِيَبْ ، وَمِنْ كَلَةٍ مُحْزِيرِ شَاعِرَه وَقَا فِيقٍ طَنَّانَةٍ فَاعِرَهُ وَمَطَلِّحِ كَا خُلِيبَ الْحُسَنَا مِن لِتَامِهَا وَمَقَطِّحِ كَا أَسْتَلَاثِ الصَّبْهَا بُطِبُ خِتَامِهَا أَيَّهُ فَا رِسْبَتَ عَلَى بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ فَا رِسْبَتَ عَلَى بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا رِسْبَتَ عَلَى بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانَيْ عَالِرِنتُبْتُ نَفُنتُكَ حِبْنَ نَسَبَّتُ وَعَايةُ الْحِنْكِ وَأَلْتَنَانِ فِي لَجُهُم بِينَ لَما مِنَا لَنَّا رَهُ إِنَّ صَاحِبُ لَعَزَلُم وَالنَّسَيْبِ لَبُسُرلَهُ عِنْلًا للهُ دَصِيب، عَقًا لِمَا يَحْرَيْنِ الْقُوَافِي عَلَىٰ لَسُ لِلمُسْدِينَ \* وَمَرْحَبًا مِا لَتَفُوسَ لَقُولِ الْمُولِ لأتارِ المُرسِّدِين، مِنْ أَنْ يُفَكِّرُ فِي الْمِسْتِهَالَ إِلَّا الْمُطَلِّعُ مَنُولُ الْفِكرِ مِهُولُ الطَّلَمِ وَكُنْ يَفِيرُعُ لِلَّاغِلِ فِي الْعَلَمِ الْمَالْمَةُ مِنْ مُونِينَ طُلِبِ عَنْلُولَ حَرَفِيا لَكُمْ وَالْكُدُ وَالْكُدُ لقَدا طَلَتُ مِنْ النِّعْرِفَا وَيُ النِّعْرِفَا مِحْ لِمُنْفِدِهِ النَّالْمُ فَا مُحْ لِمُنْفِدِهِ النَّالْمُ فَإِنَّ أَنْشِدْتُ نَعَا قُاتًا لِسَعْراء فَلَا تُصْبِحُ الى مُنْشِدِهِ نَادِهُ أَمُّوالسِّعْ بِيَاحِبًا بُ مُعَجِّلًا بَانتَهَا مِالتَّلَاتُ

في مُوالنه وَلْحَنْولْهُ يَعْنَى المَّالَ مَعَالَ مُواتِ مَعْطُوا بِهِ وَلَحْمِ الْجِعَا فَكُ أَنْ يَنْشِبُتُ النَّعَاشِكِ إِنْ يَنْشِبُتُ النَّعَامُ كُلَّ فِيهَا وَخِلْهَا وَالْبَكَأَ فَا إِنْ فَرَحْتُ مَا أَفِيهَا وَإِبْدِ عَلَى الْحَدَثُ مِنْ وَثَرْ رَكِ وَخَطَايًاك، وَمَا رَحُلْت مَعَ أَسْيًا عِلَجُهُ لِينَ عَلَيْ الْمُ وَتَضَرَّعُ الْمُ نَبِكُ وَنَصُور واستَجُرْعَا يُمَّا بِهِ وَلَجَارَ فرُتُ عَبد بَيْزُلْ بِسَمْوَيه وجارِه ، فيلحرم الابرين كريم جاره مقامنال عايا الما القيم بك مَا آسْلَفْتُ مِنَ لَصَّبُواتٍ فَأَمْسِكُ وَاحْرِضْ أَنْ يَكُونَ يُومُكُ وَعَلَاكُ حَبِرًامِنَ مُسَلَّكُ حِنَا يَا تَاكَ عَلَى فَسَلَّكُ مِنَا مِنَا مُسَلِّكُ مِنَا مِنَا فَعَلَى فَسَلَّكُ تَتَرَكُ وَالْامُورُ الْإِلْهِيَّةُ تَسْمُ وَتَرَكَ ، عَنْ لَالِنَ وَلا هَوْدُهُ وَجِلَّ لَاهُزُلُ وَلَامَكَا دُهُ وَيُطِّنَّهُ جُبًّا رِلانْظا فَ وَسَطُوعُ مُقْتَلِدِيكِ يَضِيْفَعُ نَهُا النِّطَافَ، فَهَا هَانِ الْجَسَارَةُ ولاجسر الخالم إلا أن لا تجني وسُن عُرْسُ لَقَتَا دُ لَمْ يَجْنَ مِنْهُ ٱلرَّطْبَ وَلَنْ يَجْنَى وَاتِ سُلْطَانِكُ فَيْ مَا اللَّهُ فَيْمَا الكِتَ ، وهُلُم رُّهُ الْكُ فِي الْحَقَبَ ، هِيهَا تَكُسُلُطُانَ الرَّكِيبَ الْأَنْكَ الْمُعْتَ لَتَنْيَطَانَ وَكُلُّ وَلَا بُرْهَانِ إِلْآنَكُ الْمُعْتَ الْمُنْكَ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتَ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِقِي الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِي الْمُعْتِقِي الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِي الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِلِ الْمُعْتِقِي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِي الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعِيقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِيق

مقامن التجابا القبر كم النفوس أنقا ها وخير الاعدال نقاها مليكن عَمَلُكُ نَفِيًّا مَا صِعًا وَجَيْبُكُ بعَمَله حَوْلَاتُواب، والْعَوْزِفِي لَمَا بِمَمْ يَجِينُولُ وَالْمَر بِأَمَلُهِ ﴿ إِنْ كَأَنَ لَا يَكُمِينَ فِي نَنْقِيَةٍ عَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَمَا لَكُ لِلْلَّهِ الفَدُوسُ فَاتَ بِهِ مُقَدَّسًّا وَحَادِ زُانَ بَحِي مَا نُوسَجِهُ المِه مُدَنَّنَّا وَاعْتِلْ وَرَكَ لَرِّيَاعَنْ صَغَاتِهُ \* وَلَّحْتَرَ عَلَكُ يُضِيبُهُ الْتَكُلُّفُ بِنَعُا بِدُ اقصد بِهِ وَجَهُ دُونَ سَايُر المقاصد تغفد مِمَّا ترجوا مِن فوا صله بالمراصد اصب فَلَنْ فَيَا لَمُ الْمُ الْمُ الْمُ صَلَّفَى وَأَحْدِ عَاهُ فَقَدُ أَمْرُكَ بالإخفاء مَرَقَبُ بدجُخُ للَّيْ إِذَا سَلَكُ جَاحَةُ وَاسْلَفْ وَأَرْجَى فِنَاعَهُ وَأَغَلَفَ وَصَرِيا لِسُبَاتُ عَلَى لَاذَانِ وَخَيَّطُ مُلا فِي لا يَعِنَا بِهِ وَلَفْ صَرَّعًاهُ فِي لا كُفَّ إِنْ وَلَقِينَ كَأَنَّكَ وَحُلَكَ عَلَى لَصِّعِد البَّرْلَكِ مَا خَلَا القَعْدُنُ يَ يَعَالَى الْاِتَنْفُرُ حَرَكَةً وَلاَحِتًا ، وَلاَتَمْمُ تِكَافِلَاهُمُنَا السَّنَالِ حِينَتِدِ بَجَنَاكُ مِن عَوْدِكِ

كُلْمُتُعَبِّم و وَوَرَّا كُتَامِر كُلْمَتُلُفِم و وَلَا تَعْضَى بَيْنَ حُلْقاك مَوْمَرَتُبِكُلِكُمَّا إِنَّ وَتُنْعَى عَلَى الْجُرُونِ الْحُلِّقِ وَا عَطِفَ بَكُمِكُ عَلَى بَالْ فَالْحَيْرَ عِنْكُ إِلاَّهِ مِعَالَكُ وَالْمُولِ الكريوريصفي عن جرم العبد و ونبه المنعرف منه التَّعَ فَي جَبْدُ مَقًا مَمَ لَلْتُصَلَّفُ بِالْبَاالَقِيمِ مَنُونِ عَلَى مَا فُولِ فِي عِلَى مَا فُولِ فِي عِلْمَا فُولِ فِي عِلْمَا فُولِ فِي عِلْمَا فُولِ فِي عِلْمُ الْفُرِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمَا فُولِ فِي عِلْمَا فُولُ فِي عِلْمَا فُولِ فِي عِلْمُ فَا فَعِلْ فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي عِلْمِ فَا فَعِلْ فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمُ فَالْفِي فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي عِلْمَا فِي فَالْفِي عِلْمَا فِي فَالْفِي عِلْمَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمُ فَا فَعِلْمُ فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمِ فَالْفِي فِي عِلْمُ فَا فِي فَالْفِي فِي عِلْمُ فَا فَالْفِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمُ فَالْفِي فِي عَلْمُ فَالْفِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمَا فِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمُ فَالْفِي فِي عِلْمُ فِي فَالْمِلْ فِي عِلْمُ فِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمُ فَالْفِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي عِلْمُ فَالْفِي فِي فَالْمُ فَالْفِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي فِي عَلَى مَا فُولِ فِي فَا فَالْمُ فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْمُولِ فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فَالْفِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فِي فَالْفِي فَالْفِي فَلِي فَا فَالْفِي فِي فَالْفِي فَا فَالْفِي فَالْفِي فِي فَالْفِي الْتَعَالَ الْتَعَالَمُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْ أَنْ يَسْلُفِي لِصَيْفَ بِكُوسِ لَعُ فِيرِ وَكَاسِ لَعَقَارٍ \* وَنُوفِ رُ رَكَايْبَهُ بَالْأُوقَارِ ، والْنَ يُقْبَرُ الطَّارِفُ فِي لَجْفَنَةُ الْعَلَّ إِيمِ طُعنه في ونسبق لدرة بين حاعب من السّع إله الفيحا درنها و اورتنق مِالْبَرِيَّاتِ مِنَ لَصَّدَفِ لَنَّعَانِيَهُ وَالْحِشْرُفَرُفُلُانِ بِنْيَا بِالصَّدَفِ لَعُهَانِيَّه ، وأَنْ يُفْعَ الْحَاكِمَ الْمُعَالَ الْمُعَالِيَّة ، وأنْ يُفْعَى الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقِينَة ، وأنْ يُفْعِلُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعَالِقِينَة ، وأنْ يُفْعِلُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقِينَة ، وأنْ يُفْعِلُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِينَة ، وأنْ يُفْعِلُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقُلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقُلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِلْ الْمُعِلْقِلْ الْمُعَالِقِلْ الْمُعِلِقِلْ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْقِلْ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقِلْ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْم بَرُمُكُ وَأَبِيا لَفُرُابٍ وَمَا طُحْرِنْ مِفْدِهِمْ عَلَى لْلَفِدِينَ دِجُلَةً وَأَلْفَ رَاتُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلْكَ وَفَالَحَ عَلَيْكَ مِا مَلَك ﴿ فِمَا تَرُكُ كُمَّا الْأَذُرَكُهُ ولِا أَذُرَكُ لُومًا إلا تُرَكَّ لُومًا إلا تُرَكَّ فَإِنَّا خُعُ عُونَ مَا كُ بِحُرِيْقَةٍ تَكُتَسِيْهَا الْوَا كُمُنَّا لَسُورَ بَاكَ الْجُرْيَقِةِ نِجْ تَبْيَهُا وَفَا نَ صَا قَنْ الْكُ الْكُ طَاقِيَّةً وَفَا قَبَ

فاستطَّنتُهُ وَدُعَاكَ دَاعِي لاسترابُ فاستَظَّنتُهُ وَدُعَاكَ دَاعِي لاسترابُ فاستَظَّنتُهُ وَدُعَا السَّامِانِيَ اللَّهِ مِن مَا لَهُ الصَّدَ لاَيْعَبَلُهِ فِ الْهِرَاهِينَ وَهَنِ عِلْلِ الْمُنظِينَ وَمَعَاذِ رُومُ ، وَبِينُهُ الْا قَاسَلِ فِرَاعُمُ فكاذرهم اعطت على تأت قدّ تأتها فندمك تغليقا جسنات تدمن إقامتها ونديها ومخوا الخارها الهست لتنتي السَّتَة عَنْ صَاحِبِهَا وَنَعُوْهَا وَ فَعُوْ أَتَارَهَا وتحوقاه باتعق لمراة التهنفة الجبرع والطرس وكالمجوا لما ألطهود الما ألتجرف وأبشط يديك الى ذيا لمِنَّةً وَالطُّولِ، وَابِلَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعُوعَ وَالْحَوْلِ، وَقِلْ وجنا خل من الخشوع خويض وك مخلف على لحديب يَعْنُصُ وَجُلْقُكُ مِنْ لَبِكَاءِ سَرُفٍ وَجَلِنُكُ عِنْ لَكِنَاء سَرُفٍ وَجَلِنُكُ عِنْ الميآء غرف وصوتك لايكاد يشم وخلاه وليتانك لايكاد ينطو حجالة بارب قد فضحت نفسى بنيك وَبَيْنِي وَقَدِ طَلَعْتَ عَلَى عَنِي وَسَيْنِي وَلَمْ يَغَعَلِكُ دخلتى وسرك لمنت وعرفت وصي وكانتي وكانتي و الْقِصَةُ وَلَلْحَدِيثَ وَكَفَتْنَى فَضِيحَةُ ٱلْفُ لَهَا رَاسِمِنَ النسوره والدروع في التاب التاب

الحما وأخضرها واضفها باغا وأقصها برد فها ٱلْوَقَّادُوكَ حُصِّ وَوَقَفَ لِسَانَا لَا لَا الْوَقَّاعُ وَجُصَرًا عَنَا اَنَّ وَصَفَ سَيْ مِنْهُ إِلِصِّعَ رَكُنُود واسْتِقَلا لَهُ لِجُرُانُ وصفات عَنْ لَوَاجِبِ وَعَنُودٍ وَكُلُّوا لَنْ اللَّهَ اللَّهَاوَ اللَّهَاوَ اللَّهَاوَ اللَّهَاوَ اللَّهَا مَا لِنَهْ وَالْمُونِ عَرَفِ لَحُطًا فَيَضِفَتِهِ مِالْعَلَّةِ وَٱلْضِيْقِ وَمَاكِ عَنْ فَذُرُنَهُ الْحَصَلَبِ طَاهِ وَمَرَاتِبَا بِلَمِكُن عِالَا تَعْرَحُطُكُ لَيْ مِرْبُقِيتُه، فَا جَنْكُ فِي بَطِي مِرْبَقِيَّه، فَ الْجَنْكُ فِي بَطِي مِرْبَقِيَّه، فَمْ أَطْلَعَكَ حَيُوانًا سُوكِي لِأَطْرَافِ وَأَنسَّانًا سُلِيمُ كَبُوارِح فألاعظاف ذاميح وينضى وفواد دان بنطاص فيسواد المَالُصُغُولِكُ وَالْمُؤلِكُ فَيْسَعَهُ الْمُضطِّرُب بَعْنَا لَارْهَا فِي مِنَاعَدُ لَكَ قَبُلُ ذَلِكَ أَعْنَا أَلَا ثُمَّنَا أَلَا رُاكِ الْمَنَا الْمُرْزَالِ والأرزاب، وفيت كلك على حين صعفك وقربعه فَاسْتِلْقَابِلُكُ عَاجِرًا لَنَهِ ضِ عَلَى مُعْدَكُ وَطُبُ لَعِظَامِ رَجُولُلْفًا صَلْ كَانْكُ أَرْبَعِنْ بِنْ جُهُرَ لَحُوا صِلوَمُهُ يَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللْحَالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَرَافُ بِلْتُ وَيَرْجُمُكُ وَيُرْفُ عَلَيْكُ وَيُلْكُ وَيُلْكُ وَيُلْكُ وَيُفَالَا وَيَعْنَةُ نَعْلُو وَكُمْ يَعْلُو وَ فَلِيَّةً وَنُو مِنْ فَرَكُ عَيْرُعُ اللَّهُ وَتُعْ مِنْ فَرَكُ عَيْرُعُ النَّمْ وَيَالَهُ مِنْجُودٍ يُنْتَلِّجُودِ كَانِيرُ فَلَا تَدَعُ الْجُلْبَ مَا نَعَلُو رَحْلَةُ وَاصْعَتَ مُارَّقُ مُ مُخْلَا اللهِ وَاصَّيَوَمَالِكُونُ مِدًا اللهِ وَاقَلْ مَا تَصِيْرَجُدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْخُلُةِ حَلَّا اللَّهُ وَلِلْخُلَةِ حَلَّا مِرْ عَالِكَ اللَّهُ قَدْ أَمْلُكُ عَنِيْلَةً مَا مَالِكُ وَنَوْ إِلَيْهُ الصَّدُقَه، وَالصَّدُقَةُ لِأَابَاللَّ هِ الصَّدَقَة ، تُصِيبُ تفاعبادة الذينا ما أستقهنك من جلمة وبنقاك بِذَلِكَ عَلَىٰ مَةٍ فَصْلِهِمْ وَنَعُمَّالْ بِهَا ٱلْمُتَعَقِّفِينَ \* ولار ويضيب لمنكفين المنو حيرك لانة ريه ولا دُرُّكَ لائمَّ مُنْرُ فَرُمَّا فَا وَلْتَ الْمُعَتَّرِالِمُ فَنَهُ ، وَأَنْتَ الْمُعَتَّرِالِمُ فَانْدُ ، وَأَنْتَ الْمُعَا مِنَا لَقَارِكِ فِي إِلْجُفْنَهُ وَرُبُّا رَضِحْتَ الْيَبَيْمُ الْقِيرَاطِ إِنَّ أَطْعَمْتُهُ الْفِدْرُهِ وَانْتَ الرَّمْ مِتَى عُفَارَ وَمِنْ سَبَّ البَدْرُهِ الْمُتُصَدِّفُ لِوجْدالله بِفِطْمِينَ فَوْقَ الْمُحَرِّفِ لاَعَنِي لَنَّا سِيفِنَا طِينَ وَعَجَّلُما تَعَبُّ فَأَنَّهُمَا عُيَّالْتُ وَالْ قَلْ خَيْرِمِهُا أَخَلْتُ وَإِنْ جُرِّهِ فَالْمَا لِنَصْحَالِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَال البا القيم بغكم الله عليك لانخص ولانخصى ومنهاد

وَالْمُرْبُ لْفَارُهُ وَالْمُنْظِيرِ الْمُرْبُوفَ وَالْتَكُنَ الْمُوبُوفِ وَاللَّارِدُاتِ لِزَّخَارِفَ وَالرِّفَارِفَ وَالْكَارِفَ وَلَكْدِيقَة دُاتِ الْكُلُّ فَا لَظِلْ لَوْلِيْفِ وَالْقِنْيَةِ الْعَنِيَّةِ وَالْعَنِيَّةِ وَالْعَنْيَةِ المقنية وإلما أولاك ما أولاك لينظر في وجع نعام مُتَفَكِّرًا • وَتَتَوَقَّعُ كُعُ المِهِ مُتَنَكِّرًا وَفَا لَفْتَ عَا الْأَدُك عَلَيْهِ • وَنَبُلُثُ مَا أَهَا بَ بِكَ إِلَيْهِ • فَخُلِدًا إِلَىٰ لِسَيْطَانِ وَيُزِعُانِه المُعْلِلُ عَلَى لَتَنْبَابِ وَيُزْقَا بِه اللَّاكُ الطَّيْزِ وَيُزَوَاتِهُ وَمُوعِلاً فِي لَتَصَابِي وَنَسُواتِهُ وَنَسُدُمُسَامِعَكَ دُوْنَ مَنْ يَنْنُصُ وَتُودُ لُورِي بِعِي فَلَا بِتَقُصُّ مِكَادُ سُرِيْلًا عَلَى الْسَرَاعِيْلَ وَعَلَى إِنْ الْمَا أَنْ وَلَقَدُ فَعَلَتُ مَا فَعَلَتَ عَ مِنَاهُوَالْحَبْيْرُ بِحَبَّا يَاهُ وَالْمُطْلِحُ عَلَى خَفَا يَاهُ وَهُويُرْجِي عَلَى مَعَا يَيْكُ سِنْرًا لا يَشِفُ خَافِئًا وَيُسْبُلُ كُومِ مَا لِلكَ ذُيْلَ لَا يُضَفُّ صَا فِيًا و كُيَا مِي عَلَيْكَ مِنَا يُسْوَى بَكِ يَعْجُا وُبْسُونِهُكَ عِنْدُالْنَا بِينَ وَيُفْتِحُكُ كُلَّا أُزْدُدُتُ بِلُومِكَ عَهُ طَالِا يُادِيدُ وَكَفَرُانًا وَلَا ذَا وَكَ بِكُرُمِهِ الْوَاسِمِ طَعَلَا وَلِحِياً مِنَا لَيْ نَا بَلُغَتَ لَارْبِعِينَ أُونِيقَتَ عَلِيقًا وهِ لِنِينَةً الْجِعَلَا لَمْ الْمُعَلِيلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَالَاتُ مَرْعُوكِ وَعَلَى اللَّهِ الْمُعَالَاتُهُ مَا الْمُعَلِيدُ الشَّارِفِقُالَاتُ مَرْعُوكِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

عَلَيْكَا يَهُا وَتُرْضِحُكَ بِلِبَانِهَا ، وَتُونِبُكَ بِالْمَنَا عَاهِ إِذَا ٱلنَّنُوْحَشَّتَ ، وَنُصَمِّتُكَ إِلْتَعْبِلِيلِ الْمُعَشِّتُ ، وَلَكَ الْمُعَشِّتُ ، وَلِمَا طُعْقَ يُرَبِيِّ الْمُعَابَةِ الْطِيِّبَاتِ الْمِيَّاتِ الْمِيِّرُوقَكَ وَالْمُنْا ينشنك للتوصل لح عرب حكم سلدك لها ويوفقك حَعَا إِنَّ اللَّهُ فَيَعَالَ نِهَا مُرَكِّبُهُ وَصَبِّرُهَا عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِلَةُ مُرَتَّبُهُ وَدُبِّرَيْهِ مِنْكُ لِلْأُصْوَاتِ مَلَازِحَ وَلَحْوَا ٱلْمِسُوطِةِ عَارِجٍ وَأَلْمُلُوَّلِنَانَكَ فَتَكُمُّتُ وَعَلَّاكَ طرُقُ لِيَانِ فَتَعَلَّمْتَ وَلُقِّنَاكُ لُشَّهَادَ تَبِي وَجُفِكَ لُلِهُا لَيَنْهَادَ تَبِينَ وَجُفِكَ مَا بَيْنَ لَدُ فَيْتُنِّ ، وَهَاكَ الْجُدْيَنِ ، وَأَلْقَ لَيْكَ أَصْفَيْنًا فَوْصَفَ لَكُ مَا تُودِي مَهَا إِلَى لَغَاهُ مَسَالِلَهُ وَعُقَالًا مَالاَثُونِينَ بُوَايَّقِهُ وَمُهَا لِكُهُ إِلمَالاَ تَقَتُم فَيَا غِفَا لِالْبَاطِلِ وَ يَخِاهِ إِن النَّا الْمُ اللَّهُ اللَّهِ وَلِنَّا مِلْهِ اللَّهِ وَلِكُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللّالِي اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا مِنْ جَزَالَةِ الْفُصَّالِهَا كُلُّوعَ فِهَامِ الْمَانِيلَ وَكُمْ تَطْحُ ظُنُونَ عَبِيْرُولِكَ وَأَدْ إِنِيْكَ وَمُحَرِّلُكَ فِي اللهِ مِنْتًا صَيْنًا ، وَحَسْنُ إَكْرِيتُضَمَّ لَكُ الْحَيْمَ مُيِّتًا ، ثَمْ وَتُعَلَّمُ اللَّهُ الْحَيْمَ مُيِّتًا ، ثَمْ وَتُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تعلبًا في لجناب لاخضر وافتراستًا للهاد ألافث مِن لَعَيْثِ لَكُوْفَ وَ لَبَالِ لَعَارِعَ وَالْمَالِ لَعَارِعِ وَالْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ

تالك مَايُضَلَىٰ وَأَلْهُ مَكَ وَالْحَدَا لَى لَمُ الشَّدِيمُ لِكُ وَحَرَكَ حَاثَاللَكَ مِنْ مِقُودُ لِلهُ وَتَا بِعُ عَلَيْكُ أَلْفًا فَدَالِزًا في يعانك التادة لأعضاد المانك فيشكرانة بخمه تَنْهُضُ أَيُّهَا الْعَبِدُ الْعَلْجِرُ مَيْهَاتَ قَدُ حَزَّتَ دُونَ ذلك لكواجر مقامن لأسوع يا آبا القسم لله عباد رَصَنُوا بِحَقَّالِلَّهِ دِمْمَهُمْ وَعُقَدُوا بِابِعَاء رِضُوا نِهِ هِمَهُمْ وصَيرُوا نفوسهم حبسًا عَلَى كُا الْعُلَا يَهَا فَي سُبِيلِهُ وسَيْرُوهَا ذُلُلا في زمّة التقوى عَلِ آثار وليله الما مِنْ يَقِينِهِ مَ هَا دِلاَيَضِلُ وَبِنَجْنِعِ كَا دِلاَيُكُونِيْكُ مُرابِيهِ مَعْ فَابِ اللهِ نَقْضِبُ لَامْرَاس وَصَلابَة معَاجِهِمْ فَالدِي تَنْفَالْاَضْرَاسَ هَيْنُونَ لَبِنُونَ غيرا للاهوادة في لحو ولا دهاك متمرون على ويرة المتعاف حراناتهم ابفات كم تعرف النكث عفوده وَأَمَا نَاتُهُمْ ۚ كُلَّا تَرْجَتُ لَهُ مُ الدِّنِيَا وَيَرَبَّتُ مِا يَعِي زيلتها ولحلت بالم حليتها مفتخرة بوسها استعتر فَيُشْبِهَا خَطَّارةً بِيكِيُّهَا مُتُنِّيَّةً بَاثْمِرَ لَتُهُم مِنْكُنيَّةً عَضْوَاد وُكَ مُ وَيَبِهِ الْجَعَالَةُمْ وَصَرُنْعِا عَلَى لَلْبَاتِ أَذْقَالُهُمْ

الْفَاضِلِ ذَانَافَ عَلِيهَا أَنْ يَسْتُوكِ وَكَانَ أَقْرَبُشِيُّ مِنْكُ لَبُولَ وَأَنَّهُ مَا يُعْمَى عَنْكُ اللَّهِ وَأَنَّهُ مَنْكُ اللَّهِ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ وَلَكُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الكرب خلانك وان يُخلِيك وشائك ، بالما أنسو يَ إِنَا لَبِعْمَةً بِكَالِهَا وَعَامِهَا وَلَانَ يَحَدُوهَا وَيُهَدِّكُا إِلِيَكُ مِنْ خُلِفِهَا وَأَمَامِهَا فَأَذَاقَكُ مِنْ عَلِا يَهُمُ مَسَّةً خفيْفَة الإانْهَا طَانَتْ كَامِلْكِينَ مَتْنَكُ وَصُلْبَاتُ وكبست سلانكها صدرك وقلبك ودا ستنك وَعَرَكُكُ بِالرَّجِلُ وَلَيْدٍ، وَوَطِينَتُكَ وَعَيَا لَمُفَيِّدُ فَأَنْتُ لَعُنْرِكُ مُجْنَا عُتَنْتُ مِنْ فَأَوْ الْغُفَلَةِ يَقْظُهُ وَصَبَّتُ فَيَادُنُيْكُ أَنْعُمُ نَصِّيحُهُ وَأَنجُهُ موعظمه وقدفت في فلك كوعة حفقت مما الْحَنْنَا وُكَ، وَكَا دُينَقَطِمُ الْهَرُكُ وَيَنْنُو مُرَيْطَاوُكُ فَلْمَيْنُ لِكَ بُدُّ أَنْ نَعُورُ لَحِقُوكِ لِانَابِمَ وَلَالْرَعِوُ الْمُ وانْ تَلُودُ بُرُكُنَ لِالْحِنَا إِلَيْهِ وَالْإِرْضِوَا الْمُفَادُ فَأَفْرُغُ عَلَيْكَ ذُنُويًا سِي حَمْتِه، وَأَعْفَالَ مِنْ لَتَعْرِيضَ لَمُعَافِعُهُ نَعْمَدُهُ وَمُنْ عَلَيْكَ لِمُحَدِّ لَصِرَكَ وَاحْظًا لَيْسِيدٍ فِي الْمِرك، وَيُضِرُكُ مَا حَمِينَةُ مُنَا ذِلْكُ وَفَقَهُ كُ وَفَقَهُ كُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

باآبا القسم العك عنك تعلى أعال المتتران وتأمل أماك المبالم مكذا المل لغفله واحوا لفرالمتنا وأَفَعًا لَهُ مُ الْمُنْكَاكِسُه وَجَعِّكُ لُوْفَطِنْتَ لِمَا أَنْتُ عليه أيُّهُ الْبَائِنُ الْبَاسُ لَهُ أَمِدُوا لَقَنُوطُ الْبَائِنُ سَنَعُلَمْ عِنْدُ مُعَايِرَةِ الْأَعَابِ وَمَثَاقِيلُهَا وَلَكُولِيَ بين خعيفها وتفيفا وتفيفا أن عَالك مِن كما فيدي مَهُتِ لِيْجِ الْحُفْ وَمِنْ كُلْنَى فِي الْعَلَمُ الْطَفَ أَظْمَ مِنْ شَاةِ الشَّعَبِ وَالْحَدَقُ مِنْ تَيْسِ الشَّعَبُ مَنْ عَالَمُا يُوجِبُ عَقُونَةً قَالُمِ فَ عَنَّامًا مَتَّهُ بَنَ مُوسَى وَهُمْ وَكُونَا مُلْتَ حَقَّالْتَا مُلْكَ حَقَّالْتَا مُلْكَالَا لَكُالْا لَكُالْا لَكُالْا لَكُالْا لَكُالْا لَكُالْالْمُ لِلْدُ وَلُمْ بِكُنْرِي الْمُلْكُ عَلَى فَعَيْدُ لَكُ الْمُزَالُ تتعامرعليها فغنها نفالغا العاللاطياب والأفناد الإانك ذاأستهملت الطاعة فلت صعيف لا يقوك على هنه الأوقار فائت عاضيًا أقوى قع مِنَ لَفِيلَ وَمُحْمُولًا عَلَى الطَّاعَةِ الصَّعَفُ من إِي الْفِيْلُ انْ سَبُقَتُ منك صَالِحَة كُلُ الْدُرُةِ سَيِّعْتُهُ للمنخيظها وان صعدت لك كله طته ارزد

ولمريد هبأ نهاام العرور لاأم الترور وانها أذا تَغُتُرَتْ خَتَرْتُ وَإِذَا خَطْرَتِ الْخَطْرِتِ الْخَطْرِتِ الْخَطْرِتِ وَمُتَى لِيَّا مَعْرَجَهُ وَمُنْ لَكُ لَا لَهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل تَبَيَّتُ عَنْ فَهُمَا وَيَجَلَّت وَعَادُ وَلِمِ اللَّهِ مِنْ لِبَيْمِ الْلَحْيَ عَن يُسْهَا الْمُوسِى فَارِنْ خَاطَبَتُهُمْ بِكُلَةٍ فَيْ مَعْنَاهَا المنتنتعوها وترفاعيها منتصامتين كأث لرسمعها وَدُهُ مِنْ وَاعْتُ حَرِيثُهَا وَهُ مَوْا وَهُ صَوَّا فَحَدِيثًا لِأَجْرَةُ فَأَنَّهُمُولُ وَرَايَتُ عَيْوَكُو عِنْلَا لِلْكُ مُعْرَوْرُونَةً وَأَنَّا اللَّهُ مُعْرَوُرُونَةً وَأَنَّا ا ع فيض فنو لف عرف تصن من والما كان المنوقع مِهَا وَا فِرَهُ وَكَا نَتَا جُلُهَا قَا بِتُ لَدِيْهِمْ نَا قِم ، تَكَادُ تَقِيلًا مِنْ يَحْنَا بَهُ الْمُحْرِنَا أُوْنَ لِحُنْنَا بَهُ مُلْقُونَ بَيْنَا عِيهُ السَّيَّاتِ وَجَلْهَا الْاَبْرَحُ مُنْلَةً لِهَا مَا لِلْهُ أَذَا هَا الْأَفْلِ بهَدُونَ فِيسَهَدُونَ فَكُنَّ فَكُنَّا يَهِمْ يَحْهَدُونَ فِي فَهِمْ تَعْدُونَ فِي فَهِمْ تَعْدُونَ بين جنوبه م أنف السّع د آو ، و في صدوم م الفعال الفعال الُّولَيَّاكَ لَدِيْنَ مَنْ تَشَيَّةُ مِمْ فَفَادُ فَا زُوسَِّعِدًا فَفَرَعُ دُفًا الْعِزْوصَّجْد، فَاسْتُوفِي اللهُ يَهُدُكُ لِذَلِكَ لِطَّيْفَ

وصفوا

ويضيرة كالكوكب الناب وفي لعبه الواب ووهية عَلَيْهِ ٱلْمُرْفِي قَصِيَّةِ ٱلْمُرْفِي وَعِنْ نَعْيِرُ لاَسْتَعَالِمُ الْمُ عَلَى لَدَّيْتِ وَالِ فَتَرْسُتُ فِرَاعِيهَا عَلَى صَدِهِ اللَّيْةِ انْ وَالْمَ عَلَمُ عَارِقِهِ الْرَبْيَةِ أَقُلُ لِنَا سِرَا دُوْمُ وَالْ الخلق الهوكه من والعِنه والعِنه والعِنه والعِدم عَن لِبَعَ يَرْضِ لَكُ وَلَهُ مُعَامِدًا النَّا يَنْمُ يَسِرَكِ اوَّيْهُمْ مِنْ الْمُعْدِلِهُ وَإِنْ كَانِ جَبِيًا فَحَدًّا لَطْعُولَةً دارتاه أومصابًا عن حيرالمينز خارجه مابك إلا الْتَسْوَرُ وَلِكُيَامِن مُحْضِرِهُ وَأَسْتِنْقِبَاحُ مُوَاقِعَهُ الْعُظُورا مَامَ نَظره، فانت تبارلم في المجتاب منه وَالإِجْعَادُهُ وَلِانْتُكُمْ فِي الاحترابينه والإخترار ولاتألُوامبالاة بنظيية أن تنسَلُورالي عُوارِك آونحاذرة من حديثه الله عليظ الإطلاع على فوارك تَمْلِازُافِاللهُ وَمُعَقِبًا بِهِ وَمَا آعَدُ للجَرِبِينَ مِنْ مُعَاقِبًا بِهِ الْيُرَالُلُكُ لَحَافِظُ الْحُرِّ بِيَعِفْظِكَ وَالْمُكَا الْحُفِيظُانِ لِتَنْفَيِّ لِمُ وَتُلْفَظُلُ وَوَلَفَظُلُ وَوَهَا فَا كُونَا مِنَ الملَّكَةِ وَالنَّفَتُ إِي إِزَاكِ فَإِنَّا للهُ فَدُعْظُاكِ عَنْهُ -

وترعاما بهبطها والاكتفادية فانت بنزلة مز بلا الغريبد ومبنابة من عياريم ينتاض كرم وبغية نُعِتَ بِهَا فَلَهُ وَجُلُ لِكَ قَلْبُ فَاعٍ وَ فَلَاسْمُ لَا ، ؟ كانا ذنك بعض الافعام ولنست من جسلاماء وكم منعظة صربها وهلك فو جد نفا ابردن جَهْ، ووَجَلَتْكَ فَتْهُ مِنْ جَلْدَ الْمُ تَعْتَضِرُنَ جَيْنِكُ بِعَدَ مِنْ حَيَاءٍ وَلا مِنْ وَجُنَيْكُ فَعَلَ مِنْ عَامَ عَلِمَ اللَّهُ عَلَى الصَّلَدُ قَدُ يُبِضُ وَالْعَيْدُةُ الصِّمَّانِيَّانِعِينَ لاَحَيَّا أُسِّهُ مِثْلُهُ لِمَا الْعَجِمَا الْعَجْمَا الْعَجْمَا الْعَجْمَا ولجنلان حق بجامله مرالتوفيق عامنالمراف باآبًا القبم مَا أَنْتَ ولِن خَلُوثَ وَحُدُك بِعَرِيدًا معَكُ مِنْ الْمُوْاقِيْ الْمُلِكِ مِنْ حَبِلْ لَوُرِيدٍ وَجَالْمُ حَفِيْظَاهُ يَتَلَقَّنَانِ وَلَا يَحْفَلُانِ وَلَا يَتَنَقَّنَانِ وَمَا مُدُرِيْكَ مَا لَمُ تَنْظُرْبِهِ مِنْ الْعَظْنَةِ وَالْعَفَالُ أَنَّكَ مُمِينَ بَعُصُمُ الدُّ وَيَنَا هِدِي عَدَلِ السَّنَكُونَ الصخة إيَّانِكُ ومُعْنَقُبِكُ وطُمُ أَبِينَةِ الْيَقِينَ فِي

اقومك وكأنك رائت خيالان فيخومك ملقطتهم أَسْكِ لَمُنُوبِ وَالدَى وَمِثْنَى فَكَانَتُمْ لَمْ نَيْدُيْرُ وَا دَارًا وَلِيمَ يغنوا بغنى خريت عارفم بغلما عسرواعثاراه والمحوا أَسْمَا رُابِعَنْ مَاكَانُوا شُمَّا رَا الْمِنْ جَلَّكُ بِعَدْ مُا كَانُوا شُمَّا رَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُل الزَّمَانِ ، وَجَمْحُ هُنِيلَةً نَصِّرَانِ وَكُلُّ وَكُلُّ نَفِيلًا وعُبْرُ الْدُركَ لُهُ سِنَاكُ لُوتِ فَكُفِرُ الْافْضَالُ الْمَا الحيضر بينة وين أحضر سياب عندالوب سَيْحُ ٱلْعَوْمِ وَسَرَهَا وَسَكُلُانِ عِنْكُ فَسَعُمُ الْطَيْر وَفَرْهُا وَلا يَعْنَظُ حَدَنَا لِيعْرِجَ عَلَى عُبْرَ وَلا يُحْرَرُمُ مُعَتَّنَا فِيحَتَّرُمُ دُوْتِهُ ٱلمُعَتَّرُهُ مِلْ يَسُوْفِهُمُا بِسُوطٍ وَاحِدِ إلى مَنْ وَيُسْبِقَ بِهَامَعًا إِلَى قَصَبَةِ الْرُدَى كَأَنَّكُ لُمْ تَنْعَلْبُ فِي حَجْنِ مَقَلْنًا وَلَمْ تَعْدُ مُنْكِمُ مُركبًا وَلا عُهِدْتَ عَلَىٰ اللهِ نَلْعَبُ وَلاَسْتُهُدُتُ أَمَامَهُ تَلْعَبُ وَلَا اتَّغُوَّ لَكِ إِلَى مَجْلِهِ رَوَاحُ أَوْعَدُونَ وَلَابِينَ مَدَالًا اللاِسْتِهَا دُهُ جُنُونُ وَايْنُ مِنَ أَنْتُصِيْتُ مِنْ صَلِيهِ اللَّهِ مُنتُمَّ أَغْمُرَكُ لَهُوك فِي فَلْبُه وَ فَكُنْتُ الْحُصْرِيفِولْ إِنْ مِنْ الْعَدْدُةُ اعْدِيكُ

بِسَرِهِ وَوَأَوْلُ الْسِهُ وَيَطِعُ أَجُلُ الْكُلُ لَوْ وَعَلَى الْمِسْرِهِ وَيَطِعُ أَجُلُ الْمُؤْتِ وَعَلَى والخلوبات بستيامنه وأولى مَاكُلَى نَظُوا لِآجُفَنَهُ منجعناته ولرزافهم فالصخرفال منجعناته فَكُنْ هِمْ إِن تَبُصَّرْتَ كَاغًا فِلَ كَلَالْتَهُ الْبِي الْبَصَابِيلِ دُونِهَا جَيْرُك، ورُكِبْرِناهُ ٱلْمَالاَدُهَانِعَنَكُمْ إِمَا حَثْرَى ، وَيُحْلِكُ إِنَّهُا لَكُنَّا بِهِ الْكِنَّا بُن الْبِينَ أَنْقَضَت ظهُن الكَابِرُ وَتُنْإِلَيْهِ وَلاَبُنَا لِالْآبِهِ وَبِعَظْمَةً عَانِهُ ، وَلاَ نَهُ الْمُرْتَةُ وَجُلاَلَةُ سُلْطًا نِهِ • فَعُو اللَّهِ يَنْ ومَاخَلَاهُ إِلَيْهِ حَتِينَ وَهُوْلُغُ يَى وَكُلُّهُ مُ إِلَيْهِ فَفَيْنَ

إِذَا كُنْتُ فَرِدًا لَا بَرَاكُ وَمُسْمَحُ مِنَالُنَا مِنَا لَا مُرَاكُ وَمُسْمَحُ مِنَالُنَا مِنَا لَا مُرَاكُ وَمُسْمَحُ مِنَالُنَا مِنَا لَا مُرَاكُ الْمُحَرِّفُ الْمُرَاكُ وَمُسْمَحُ مِنَالُنَا مِنْ الْمُنْالِي الْمُحَرِّفُ الْمُرَاكُ وَمُسْمَحُ مِنَالُنَا مِنْ الْمُنْالِي الْمُحَرِّفُ الْمُنْالِي الْمُحَرِّفُ الْمُراكِّ وَمُسْمِحُ مِنَالُنَا مِنْ الْمُنْالِي الْمُحَرِّفُ الْمُعْرِفُ الْمُنْالِي الْمُحَرِّفُ الْمُنْالِي الْمُنْالِي الْمُعْرِفُ الْمُنْالِي الْمُنْ الْمُنْالِي الْمُنْفِقِي وَالْمُنْلِي الْمُنْلِقِي الْمُنْلِقِ صين ولاتكن الودراه أبادم لبرقع خنيك التنورو لخفر مَنْإِونِكَ يَخْفِيهَا حِنَارُ المِنْ لَحَرَفِ الْبَسْرَالِكُ كُنُونَ الْمُنْ لَكُ لُونَ الْمُنْ لَكُ لُونَ المُنْ الْمُنْ الْ بلى فَتَصُوَّتُ فِحَلَائِكَ فُوقَ عَا \* تَصُوَّنَتُ مِنْ عَافُو قَطْمِ إِلَيْكُمْ وَ وَيُحْدِيدُ مَا مَتَمَا هُو مُعْلِي وَمِنْ لَخَيْرِ لِآدُوْكَ مَا سَرَمَا آسَنَ فَاقْصَاتًا لَخُلِصِينَ مُحُوزُة مِبْلِحُونَة مِبْلِحُونَاتِ يُصَجِّرُنَ مَاظُهُنَ مَقَامَةُ الْمُونِ لِآنَا الْقِيم لَقَدَ صَحِبَ وَلِيرَجَالاتِ

91

آجَلُ اللهُ بَعْنَا اللهُ بَعْنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله بناجاته بحق إن شبك عاصرك لعناف عفلا يَخْلُونُ سَاعَة مِن مُنَاجَانِك مُون مُنَاجَانِك مَوْ حَبْلَالْهُ ٱلْمِينَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْعِلْمِلْمُلْعِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّهِ الللللَّالللل وَضِّ الْمُهُ الْلِسَيِّينَ ، بِيراتُ حَيَا رَسُومُ النَّرْعِ الطَّامِسَةِ وَحَرَّ ظِلْمَاتِ لَيْنَرُكِ لِدَامِسَة ، نُوزُمُسْتَصْبِ بدي لاً لِيَا لَنَا لِيَ السِّفَ سَفًّا لَمُ وَيُراكِ مِنْ لِيَ الْمِيْلِ الْمُؤْلِقِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِ الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِقِي الْمُؤلِ بِعَضِمُ مُن عَنْصَمَ بِجُا قِلِه ، وَيُقِصِمُ ظَهُ زَلْعَادِل عندُ جِنَادِلِهِ بَحْرَ فِي لَا لَا تَرْخَرُ لَحِيهُ وَعِمَا إِبْرُوعُ التطامد وتو يُحد الأيبلغ عابر عين ولا عارض فعره عَنْبُ فِلْهُ إِلا أَنْدُمْ لِي خِلْلُولُونَ يَتِمَةً وَقَافَ كُلُولُونَ مِنْ الْعَافَ كُلُّولُونَ مِنْ اللَّ كَرْمُمُ إِنْ مُنْ الْمَاعَالَى إِلَا الْمَامِرُ الْمُكَامِرُ الْمُكَامِّرُةُ مِنْ لَفَرَائِدٍ وَمَا رَضْعُولِيْجُ الْمُ مِنْ وَسَابُطِ الْعَلَائِد ، كُلُّ دُوَّ فِي فَعَا ضِيْرَ بُنَاتِ الْفُصُورَ \* مُفِرَّةً بِالنَّقُصِيْرِعَ لَهَا وَالْقُصُورِ \* لِينَ عُنْتُ عِجَائِبُ لَيُهَا رُلُمْ نَعُكُمُ عَجَائِبُهُ \* وَإِنْ حُلَّتُ عَزَّلَتُ الْأَسْمَارِلُونِ مَحْدُ عُرَائِينُهُ وَكُلَّا دُهُتُ بِعِكْرُكُ فَيْ الْمُعْتِ الني حضرت دونها اللغاء حق يخرت بن فصاحبها السَّعَا وَنَظَرَّتُ فَيَهُلامُهُ شَكُهُ النَّيْءَ فَيَ الْمُ

الا لك وفيك ورُبّاك وحبّاك ما قدرُ عليه من مُبًاعِبْك ور المنا صلى المن المناه وركة لك ماعشت به ترقیخاه و نق عُود ک سِی لعقد سَقیحا ه و لقے د نفالے بالخار وللأد بالفيناء اختلسة أبحام مَثَلَ تُحَامُ مَثَلَ تُحَامُ عَارْضَهُ وَهُيْجٌ قُبُلُانَ كَارِضَهُ وَلَأَنْ مَنْ عَنِيْرَتُكُ كُلُّ عُجُولُ فَلِي حَوْلِ عِلْمُ مُرْيِلُ مُنْزِم نَقَاضِ عندُ مُز والم الْخُطُوبِ، خَنَّا قِلْ لَقِدُم إِذَاسَعَ قِ كَتَفَالْكُوبِ وَلَيْنَ لَجَطَّفِ لِلْخُلْصَابِ وَلِيْنَ لِجُلُونَ أَشْوُسُ لِكُمْ عَلَى وَلِي الْمُقْتِ وَالنَّنْ فَالْ وَ مَرْقِيَّ ٱلبَيْتِ عَيْنَ قَابِهُ مَرْفِي مِنْ لَعَشَاء عَفِلَ لاِزَارِ تَقُلُّوكَ فَرُاطًا إِلَى ورد لايصدرعنه وارده، ولايت الألباد كارد من وركة فيبن الغلة بليك وَيَعْنَى إِلَا لَعِلْهُ عَلِينَالُهُ وَمَا هُوَالِا ٱلْعَظَيْرَا لَهَا وَلَا الْعَظَيْرَا لَهَا وَل دُونَا لِرِيَّ وَإِنْ تَطَايَرًا لِيهُ الْوُرَّا وَكَالْقَطَا إِلَيْهُ الْوُرَّا وَكَالْقَطَا إِلَكُ رَبِّ وَهَا أَنْتَ لِاعْقَابِهِمْ وَالْحِي وعَلَى ثَارِهِمْ كَالْمَ وَكَانَ الله المناف المن

ं कार्

ود عوهم الماعال الأبراب فعرضوهم على لسبه ف حرقوم بِالْنَارِ فَمُرَاصِطُبِرُوا لِوَجِهِ ٱللَّهِ وَتَبْتُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا لهُمْ فَكُ الْخَبْتُولُهُ حَتَّى النَّهِ مِنْ لَحَالِدُ فِي جَنَّات عَدُيْنَ وَبِنُونِ فَا كُلُوا عَلَيْهِ أَنْفُ مُ مُ طُوفَة عَيْنِ لِيُرَاكِ سُوء مُنْفَلَبُ الْمُعْتَدِينَ وَيُبَصِّرُكُ حُسْرَعُوا مِأَلْمُعْتَدِينَ في اد تُ لِسَانَكَ بِدِيرًا سَبِهُ حَيْرُقَ عَنْبُنُهُ وَرُتِنَهُ عَلَىٰ لِلوَيْهِ حَيْ الْطُوعُ لِغَيْنِ السَّلَّتُهُ وَيَعَدُّ مِثْلُونَ مِنَ للسَّرِعَ اسَاعَلَتُ عليهِ الْكُنَة • وَتَرْفِعُ لَهُ بِخَارِج لَكُرُوفٍ عَن الْمُصَاحِ اللَّكُنَّهُ وَأُولُهُ مُرِيَّلًا كَالْتَرْتُمَلَّ اللَّهِ فِيجَمْلُ لَيْنَانَ وَالتَّلْقِيمِ عَنْ فِرِالا تَعْوَالاً فَوَالدُّ اللَّهِ اللَّهِ فَوَالدُّ اللَّهِ فَلْجَنَبُ مَا لَا يُؤَمِّنَ فِي الْهُذِّ وَالْهُ نَهُ مِنَ اللَّهِ فَ الْهُذَ وَالْهُ نَهُ مِنَ اللَّهِ فَ وَلَكْضَرَمُهُ وَلَحْتُهُ إِنَّ لَا تَقَدَّ إِلَّا وَصَمِّيرُكُ مُقَاوِدُ المِسَّانِكُ وَتَبَيَّنُكُ وَمُسَاوِقٌ لِبَيَانِكَ وَمُسَاوِقً لِبَيَانِكَ وَلَيَّانِكُ وَيَجَمَّلُهُ إِلَيْ عَافِدًا بِحَنَاهَا تَا مُثَلِّتُ وَيَعَكُرُكُ وَعَلَمُ لَكُ وَيَعَكُرُكُ وَعَاكِمًا عَلَى وَدُا هَا تَفَهُمُّنُكُ وَتَبُصَّرُكُ مَجُيْلًا فَحَقِيْقَتُهَا بَصِيْنَكِ وَنَظِرِكُ مُتَاحًامِهُامُواعِظَتُ وَعِبَرِكَ وَعِبَرِكَ وَالْكُانَةُ وَإِلْكُانَةُ وَإِنَّا عُلَامًا مُتَاحًا

مائد المستعلب، فرضانة نظبه المرضف وَمُتَانَةٍ نَيْ وَلَا لَهُ وَفَا مُهُ كِنَا يُهُ وَعُرَانَةً وَلَا اللهُ وَعُمَانَ وَلَا اللهُ وَعُمَانَ وَلَا السِّبَاعِهِ وَلَيْجَارُهِ وَرُوعَةِ اظْهَارِهِ وَلَحْمَارِهِ وَكَعْجُهُ حَنْفِهِ وَتَكُرُّارُهُ وَاصِّابَةً نَعُرْهِ فِي وَتَكَيْرُه وَلَافًا دُه تقلُّهِ وَنَاخِبُهِ ، وَدُلالَةً إِيضًا حِهِ وَتَصَرِّحُهِ ، ودِقَّة نَعُرْيْضِهُ وَتَلُوعِهِ وَيَلُوعِهِ وَيَلُوعُهُ وَيَطُلُافُ مَهَادِيْرُومُعَا ووصوله وفضوله وماتنا صريفه منفرفع البيا والصوله ارْنَدُ فَهَمْك ، وغِزَارَهُ كَام ومِدْرُارُهُ عَام حَيْنَ فِي سَلُوبِهِ ٱلنَّهُ يَكُادُ يُسَلُّ بَعَد الْعَاقِلَ وطنته و وَفِي رِيكُ فِطنه و أَفْتِنَا بِهِ ٱلَّذِي يَكَادُنُونَ اللَّهِ اللَّذِي يَكَادُنُونَ اللَّهِ التَّاظِرُفِهِ وَهُوَيُ يُظْعَنْهُ الْفِتْدَ عَلَمْ يَتَرْطَ لَلْكُ فَيُ ٱلْمُغَيِّا لِآوًا لِمَنَّا عَقِبَهُ وَوَعِيْنُ ٱلْمُرْهَبُ وَلَيْنَا لَمُرَهِبُ وَلَيْسَفَعُ هَذَا بِذَا لَكَا إِذَا وَ تَنْشِيطُ لِكُسْبِ مَا يُزْلُفِ وَتُنْشِيطُكُ لِكُسْبِ مَا يُزْلُفِ وَرَبْشِيطِكِ عَنَ النَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَعُ اقْتَصَا مِي النَّجْرِكِ اللَّهِ عُضَاةُ الْقُرُونِ ، وَمَا خَرَى عَلَيْهِ مْ مِنْ قَطَا بُعِ النَّوُون ، ومَا زَلِّبَ عَذَا اللَّهُ مِنْ أُولِيا نَه ، عَيرمُكُونُون الْمُنَةُ هُ مَا نُهُ وَرُعُهُ تُصُوعُ الْمُنَاكِيرِ وَفَقَطَعُومُ الْمُنَاشِيرِ

فاحريه ال تلزمه النزام الصب وتعتلفه وأن بحول يديك وشاحًا له وتعتنفه والناه كالمختلف والمجرب دُونهُ الْرَيَاحِ وَاحْتَرَظَتَ بِينَكَ وَبِينَهُ الْصِفَاحِ وَهِ وَأَعْتَرُفُلُونَ النَّعَافَ وَجَاكُمُ اللَّهِ وَيُعَافَ عَلَيْ النَّهُ وَيُعَافَ عَلَيْ النَّهُ وَيُعَافِ عَلَيْ النَّهُ وَالْمُ النَّا النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّهُ وَالْمُ النَّا النَّهُ وَالْمُ النَّالُونَ النَّالُونَ النَّالُونَ النَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ النَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلِّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِنْ كَا نَا لَهُوكَ فَعِن رَّمِنْ فَرُّا رَكِ مِنْ الْمُسَودِ وَ وَإِنْ الْمُسَودِ وَ وَإِنْ رُأْيَيْنَهُ بِكُلُّما يَنُوكُ مَصْعُوبًا وَكُلُّمَا يَمَنَّا هُ إِلَيْهُ يَجَبُّونًا وانْكَانَا لامْرْسِنَ بَيْنَ فَتُنِينَ، وَتَثِنَّتُ وَاسْتَعْلِالْانَاةُ وَالْوَدُهُ وَسَا وِيرْمِي اسْتَنْصَحْتُ مِنْهُ الْجِيورَ وَالْافَئِدَةُ وَعُرُفْتُ إِنْهُمْ مِنْ يُوجِعِ إِلَيْ وَيُولِ الْمُولِدُ وَلَوْ الْمُولِدُ فَإِنْ طَلَحُ مِنْ كَنَا يُهِمْ شِهُ مُرضًا لِبُ وَالْمَنَا لَهُمْ رَأَيُ تَا فِبُ فَاكْ فَا إِلَّا فَا أَبْقُ الْمُعَ يُلُوحُ لِكُ مِنْ حَيْدةً بِصَرِّحَ بِنِهُ كَمِينًا فَهُا عَيْنِهِ \* وَأَعْلَىٰ لِإِلَّهِ لِالْحِلَالِ خِلْيَةِ ولا يَخُدُبُ نَعُسُكُ سِوَّلْسَهِ \* وَكُنْ فِي تَعُولُ لِا كَسَالِلِةً طرني شاتك الأبد كه أن يتوقى ويتحفظ وياخذ هُوَاكَاعَمُ فَلَا يَحْدُلُهُ مُبْتَعًا وَلا يَعْتَبِفُ عِن بَدَ اتركه والمترعلية ارعقراك فيحجم متلكا ليتت بنزوكه

فَاكِرَمْ نِجِينَكَ هَا فَإِنَّهُ كُرُيْمُ بِينَتُوجِ عِامِهُ ٱلآكُ رَامِ وعظيم يستدع لإعظام فلاعتله الأعلى فارتسطول وَلَحْتَظُ الْآنَفُرُونَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مَكُسُونًا وَمُسَتَّ بُورًا واحفظ فيه حَتَّنَ لِيُم إِنْهَا وُنُ وَالْيَاسِم الْمَا فَتُهُ تباتك الماق مقامة النوع الموكيا الأالقسم إِنَّا لَّذِي خَلْقَاتُ فَنُوَّاكَ وَكُنَّ فِيكُ عَقَالَكَ وَهَوَاكِ وَهَا فَيَ اللَّهُ يُرِوَالْشَرِدِ لِللَّاكَ وَفِي مُرْجِلْ لرَّيْبَ اللَّهُ الرَّيْبَ اللَّهُ الرَّيْبَ اللَّ وَالْعَيْزِيلَاكَ الْمُعْابِصِيْرُعُالْمُ سِينَاكُ بِكُ فِي الْمُرْتِينَاكُ بِكُ فِي الْمُرْتِينَاكُ بِكُ المحتة البيضا فرز بك بنها لمناهل والأخراعتي الم فاللط في العلم العلم الما المنظمة المنطقة المن فَأَيْ لِيُلِيكُ أُمُّهُ ثُرِيا لِدِلالْةِ وَالْطَنْفَ وَأَكْمَا أَجْدَرُيا فَ يُشَّحُ فَاحْلُقِ الْمُنْ تَعُونُ مِنْ لَهُ بِحُنْ الْهِدَائِةِ فَالْدِلَالَةِ مِنْ لَعُدْثِ اللَّهِ يُسْتَحَدِّ لَهُوكُ عَلَى لَعُقَالَ إِنَّ كِلَّا لَهُ فَا لَكُولًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الْعَقِرْ أَبْعُنُ كُطُرُّةِ الْفَلْقِ، وَهِمَةً الْفُوك سُوداً كَمْنَةِ الْعُسُونَ إِنَا تَجُهُ لَكُ أُمْرٌ فَعُرَضْتُهُ عَلَيْفَتِهِ فَانْظُنْ إِلَيْهِ ٱلْمَا إِلَيْهِ ٱلْمَا أَلُونُ وَلَهُ الْعَا بِلُ فَا مِنْ كَالْفَعْلَمِ

10

وَتَارَتَارُونَ وَوُلِم مِنْكَ سَالِكَ الطَائِرُونَ التَّصِرُامُ الْعَصَالِمُ الْعَصَالِمُ الْعَصَالِمُ الْعَصَالِمُ الْعَصَالِمُ الْعُصَالِمُ الْعُلَقِيلُ الْعُلَقِيلُ الْعُلَقِيلُ الْعُلَقِيلُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم الشكر من ضرام اللهب فغف على نعسك إنفور بنهابه الفاد وأتَّ وَاتَّ لَمَّا لَمْ مِنَ الْبِقَادِهِ وَالْبِقَابِم وَلَا تُزَلِّ بِسُواظِم ولا تزال لسنواطم حَجْ تَنْطُعُ وَبِضَرَامِهِ إِلَى نَنْبَعَ وَلَنْ يُظْعَا بِيَل جلم نراق على جوابيه ، وعفويقرع بعاله على وانبه مقامن لننهامن باأبا القسرماض ك لواطعت اطلعت نَا هِيُ لَهِي وَانِ كَا نَ نَفِينَهُ أَمْرُمِنَ لَصَّابٍ عُصَّا أَمْرَالْهُوكِ فَأَيْنَ كَا نَصْنَ أَعَنَ مِنَ لِلْصَابِ وَلَمْ بَالْ سِلْكِ الْبِينَاعَةِ وَالْإِمْرُ لَ مَا تَسْتَعَلَيْهِ فَيَ الْعَبِّهِ مِنْ عُأْبِ الْمُؤَارِهِ وَلَمْ تَلْتَعِتْ إِلَى اللَّهُ وَالْعَدُونِهِ لمَا أَنْتُ عُرْضِدُ بِهِ فِي لَعَامِهِ مِن الْعَقُونَةِ وَاللِّيبُ مَرُكُ يَنْضُونُونَ الْمُراقِبُ وَلَايكُ وَيُدَيِيرًا لَعُواقِبُ وَالْأَفْهُ وَبُسِحُ الْجُاهِ لِي اعْتِرَاتِهِ } وَرُسِيلُهُ فِي حُلْمِ الرَّسَن والجَبْرَارَة ولافصر بينها إلاآنَ لِجَاهِر المُّ أَوْ وَمُولَمُ أَنَّا لَا يَكُ لَكُ مُن مُعَدَّرُهُ وَمُعْتَ لَكُ لَنَّا لِمُنَّا لَنَّا مُلْكُ عُدُ الْمُ ٱللِّيبُ فَهُزُفًّا لَفُرْفَ مِعْنَدُ كُلُّ لِسَانٍ سَيِّفَ عَلَيْ مُهَنَّدُهُ مُحَهُمُ اللَّهُ وُنُفِقِهُ فَالْآلِكُفُّ وَلَا يَقِفَ وَمَا

فَالْعَقْلُهَادِ بَضِيْرُ لايزيمُ إِلَى مَضِينَةِ عَنْسَلُادِ ٱللَّالِي مَا فَوَلَدُ ويَرْبَعْنُهُ مِوَاهُ فَيْحَلَّمْتِهِ وَمُلَاكِمِينَ دُوكِ الْأَلْبَالِعُحُولُمُ مَقَامَنُ الْمُاسَّاتُ مِا آلُا الْفَيْمِ إِنَّ بِدَا الْوَقَالِ الْوَقَالِ الْوَقَالِ الْوَقَالِ ال ولله المُ الْمُعْنَ مَا تَعَظَّفَ بِهِ دُولِلْعِلْمِ فَنُوتُرُ وَيُحَلِّمُ اللَّهُ المَوْنَا مِنْ حَلِالِكُ أَنْ تَعَلَّمُهُمَّا إِنْ عُلِمًا فِي مُمَا تِلْكُ أُولُ مَايْسَتُدُكُ مِهِ عَلَى عَبْ الدَّجُلِ ١ أَنْ نَتَنَا سَهُ حَرَّكَا بِهُ وسَكَنَانَهُ وَأَنْ يَحْمَدُ فِي وَالْمَالِ الطَّيْسَ وَالْتُونِ وَإِذَامَتُنْتَ عَلَى لَارْضِ فَامْتِرِبا لْهُونِ وَلَائِكُنْ مُظَارً ٱلقَلْبِ وَإِنْ لُعِينَ مَهُمِّجٍ \* وَلِأَهُ لُولَا لَكُونَ قَالَ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل برع وكن تبيط للكان ون الطوارف ولائق المقا بَيْ الْمَاسُكُ وَلَانْهَالْ وَزِينًا لاَ يَعْلَكُ خِيْفَةً عَلَى خِنْهُ شَبِينَهُ جَبُلُانَا ثُمِنَا كِهُ رَجْعُهُ الْأَيْبُ لَا عَمْلُ عُلَ رُقِبَهُ وَأَسْ رُقِ طَيَّاسَ وَلاَ بَنْ جُنْدُهُ صد رَجْوَكُورْجُلِجِيًّاشَ عَلَيْكُ مِالْكُظُمْ وَالْتَجَيْتَ بِالْعَظْمِ الْ فَعَا آخُوكَ فَعَا بِنْهُ بِالْإِعْضَا ، وَإِنْ المُعْنَطَكَ فَعَارِقِهُ بِالْإِرْضَاء وَإِنْ سَتُطِيرُضَا حِبْكَ المراز من المراز المراز

احفيت من عُرِث - في طليب ان شكاد بذكرين ، وبيشا تراليك باهبال سَى عَصْرِلِكِ عَبْنِيتَ عَلَىٰ اللَّهَ طويلًا فَا أَعْسِدَ عَبْلِكَ فَتِ لِلَّهِ حسبت ان مَنْ ظفرُ بِذِلْكَ فَعَدُ اسْتَقْصَ المَعِنَدُ بأَعبَارِهِ وَآتِي الغذيباطباره وقدرت ان السَّارَّة المهاجة صي عجال وآن الشهرة في الديناهي الكال وما درية ياغافل ما الكامل الكاملُ هوَالعاملُ الخاملُ الذي هوعند العاسمَ منكور ويقوعيدا لسر مستكوس منالور مفاوق الارض لمبلخ ظهيرولانا صوولاشى به أباهيم ولاختا عراماقلت الاحد على تشعربه الاقال لا. بينعنى في المقرمة ولاف فحقلة حَلَاآن لَهُ فَي السَّمَا لُه سمَّا لاَ ، يخفى وجانبًا مرَّعيًّا لاَ ميضى وكسبًا قويًا لا شرخى قواه ، ولا تبع هذه الا سمَا فَوَةً مِن قوا ٥٠ فعند إذا الأسامي والاصوات وعد شخصا في عِل والاموات ولفنه باالحمول فَبِلَانَ بِكُفَّنْ وَا دُفِينَهُ فِي يَعِظِي الزوا يَا فَبِلَ ان يدُفن اجْعل لَهُ وَعربيتِك قبرًا وواصرعكم عاناة الْوَحْدَة صَبُواً وطب عن زيارت الناس نفسيا يضن ويُصِّدِ قَهُ فَلَا يَصَدُ فَالْمِيصِ لَا يَصَدُ فَلَا يَصَدُ فَا يَصَدُ فَلَا يَصَدُ فَا لَا يَصَدُ فَا لَا يَصَدُ فَا يَصَدُ فَا يَعْمُ لَا قَدُ فَلَا يَصَدُ فَلَا يَصَدُ فَا يَصَادُ فَا يَصَدُ فَا يَصَادُ عَلَا مِنْ إِلَيْكُمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِي فَا يَعْمُ لِلْ فَا يَعْمُ لِلْ فَالْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْ فَالْمُ لِلْ فَالْمُ لِلْمُ لِلْ فَالْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَا يَعْمُ لِلْمُ لِلَا لِلْمُ ل وهُوبَحُ جَذَلان الشَّعَتْ شَهُونَهُ حَيْعُظْتَ فَطَاللهُ وَلُبُّهُ وَفَاضَتْ حَيَّ عَنَمْزَتْ سَهُامَتُهُ وَأَرْبُهُ وَفَاضَتْ حَيَّ عَنَمْزَتْ سَهُامَتُهُ وَأَرْبُهُ وَفَا مِنْ المِنْ كُنْتُ مِنْ فَالْ لَمِّيْنِ فَهُ يَرْنِينَ الْحِبْتِ وَالْابْرِينَ فَاعْلَمْ أَنَّهُا عَمَالُابِ فِيدُ مُجَدِّعِ عَلَى صَاحِبِهِ وَرُدِيُّ مُرْدِلِلَاكِمَهُ وَلِمَّاكِغَتَارُذُ وَالْلَبِ مَا مِتَارُلُهُ لَكِدًى وَيَحْتَنِبُ مِا يُخْتَكُمُ إِلَيْهُ الْرُدُى وَحَاسًا لِمُثْلِكُ أَنْ مَيْوَلِي بِيكِ مُتُلْتُهُ وَرَيْضِرَتِ بِلِيهَانِم سُوا فَدَالِه ، وَعِرْضَهُ بِأَلْسَيْةٍ عَنَّا لِمُ فَلَا يَخُدُّ عُنَّ بُرِّ يُفْضِ لِمُ إِلَى فَوْابٍ وبعَدْبِ تَفَارَ إِلْى عَذَاب، وَلِانْسَبُهُنَّ فِي الْمِتَارِ وَهُوَ الْمُنَّا مِاكُلُمْ الْخُصِرِ الْحُبَمْتُ عَلَيْهُ فَأَنْفُهَا زِيَّهُ وَخَضْرَتُهُ وَمُلَا عَيُوكِا رِنَّهُ وَنَصْرَتُهُ وَمُتُ كِينَةً رُونِهَا وَمَا سُتِعُ هَا أَنَّهُ مُسْرَحُ وَلِي • وَكُلا وُرِينِ فَرَمُتْ مِنْ وَيُهِ مِنْ وَسِهَا فِي الْ لاَتُفَتِّنُهُ وَعَمَا لَاتُبُرِّنُ حَتَّى إِذَا أَمْتَلَاثُتُ بُطُوبِهَا وَأَمْتَلَتْ عَضُوكُا اللَّهِ مَنْ وَلَكُنْ شَعُولُ بِعِلْهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ودُرِيْ مِنْ وَيَهِ وَلِيْ وَيُونِ وَصَالِحَ مَنْ وَعَلَى مُشْفِي اللهِ وَصَالِحَ مَنْ وَعَلَى مُشْفِي اللهِ وَكُونُ مُنْ فَعَلَى مُشْفِي اللهِ وَكُونُ مُنْ فَعَلَى مُشْفِي اللهِ وَكُونُ مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلِي فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلِي فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلِي فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعِلَى مُنْ فَعَلَى مُنْ فَعِلَى مُنْ فَعِلَى مُنْ فَعِلَى مُنْ فَعِلَى مُنْ فَعِلْ فَعَلَى مُنْ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلَى مُنْ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلَى مُنْ فَعِلْمُ فَلِي فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِيدُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَا فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمِ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلِمُ فَالْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِي فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلَمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَالْمُ فَعِلِمُ فَالْمُعُلِقُ فَالْمُعُلِمُ فَعِلِمُ فَا فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَعِلْمُ فَعِلِمُ فَالْمُ فَعِلْمُ ف

امضن

الله على فيه الانها من الدوا من كبوة كيس بعدها النعاسى ويامن عمر مبنوث وفياه وعليته هُ يُون وقلبُه صَبُّ مسفوق ، عَلَى خلافِ ما هوعَكِمُ مسوق ويامدك بغرو رالقيان ومكره ومستعجا ببعًا نه ونكره خفِفى قليلاً من غَلوائِك ، وادلع مِن مُعَا طَائِك لاِرعُولَالِي . وشيرعَى العجد فيرلِ الهزل واحدثر في تدبيرها امولت على الرأي الحبرال لا تغرش الامايلين عَنا ليدلي مَنَا بِنِي وَمَعَاطَفُهُ • ويُطِعلن الحكوالطّبّب مُجانيه ومُقاطفُ، و كُلايتم الله الا ا و عفظت سنرياب مما يما فرالسة والساد ونقضتُ سُريك مِمَا تَعَاف السَّارِي والسَّارِبِ انْ مَعَالَى لمله كاالمسباع العادية في سنوارع ، وكاالافذاء للتعادية في بسُل يُعِدُ وإياك أنَّ تَقْرُبُ في طُريقٍ عِمَّارُهُ سِبَاع والتَّمْرُ مع الماء الفاية التمانية اليها أولوالعن القابرُونَ ومعنى عَدَمكِ الطريق المكود الما برون ولا تقترببني المامك فانهم رُعاع وقد كأموا صدّع دُنياهم و دينهم شعاع والمقتدي بهؤلاءً اطفيم

ان صَلَكْتَ عن المُعَجِد اكريش وان الصَّلِك الحاسية النشن وإن خفي كلي الصور جُكى وإن آصَكُ اهم في دينك سَلَى لا يَزورُك الآليوصيك لحق وينص كك ويراث ثا أك ويقلك ويعالجك مِنْ مَرضِيدٌ وسما على وبها يصف من امرستهانك عبق نسيم الغرد وسي بنياً بك و لا يعطو في عضة دارك الله اجنحت مبارحه وبسطت اجنحتها فيها الملائكة وفلاجع فلانتبع به بد لله وإنافا عَلَيْهَا بَيْعَى النعم وساق اليه والنعم ا طلبًّا بَالقَاسِم كَمُولَ ودَع ﴿ غِيرِكِ يَظِلْبُ انسَامِيًا وَكُنَّى سنبه ببعض للموار الخواد الخواد المنتر المان كنت عاقلاً فطينا ادفنه في البيت قبل ميتيت في واجع كل من هولم كفك عَلَكَ تُطْفِيهَ أَنْ مُوفِيهُ فِ وَذَانَ فِي الْمِلْ يَخْلُعُ الرِّسَا مقامة العزم يا بالقارسم ويا حايط عسوان ع الغني يا مربع نشوات البغي، ويا مُعَطلًا صفايا عُن متولياً عن امرالمتولي لامره وكامتناق الله ولأن نقبض الحاكروعة بماأشه ويضد قك كماب أوَلَى بَالْنَا تَبْسُطُهُ جَدُلًا بِمَا أَخُلُولُكُ بِالْدُولِا أَخُلُولُكُ بِلِكُ وَلِمَا بَ وَإِذَاعَقَلَتُ مِيْتَاقًا فَأُونِ بِعَقَبِكَ أُوْوَعَدْتَ فِيتَارِعُ اللَّاجًا زوعَبِكَ • وَلاَ يَكُونَ مَوْعِدُكُ مِثْلُحُ الْبِرُوبَ مَالَدُنْ وَلَامْتُنْ عَالِمُ الْبُرُوبِ لَحُنْدُ وَإِنَّا لَهُ وَالْمُ الْبُرُوبِ لَحُنْدُ وَإِنَّا لَهُ وَالْمُ الْبُرُوبِ لَكُونَ اللَّهُ الْبُرُوبِ لَكُنَّا اللَّهُ الْبُرُوبِ لَكُنَّا اللَّهُ الْبُرُوبِ لَكُنَّا اللَّهُ الْبُرُوبِ لَكُنَّا اللَّهُ اللَّهُ الْبُرُوبِ لَكُنَّا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ان الله من الكرم السَّابِي وَتَضَرَبُ فَوْنَسُ الْحَبْدِ الباسق، فاسبه سيخابًا تفلق ولاقه على يعده وكن رجلا قديم عظاه فبذل عبه مقامة التحويا ابتم أعجزت أن تكون مِثَلُهُ مَنْ الاسْتِفْ الما الذ المُكنة عَلَى ضَعْفِهَا صَمْعُ الْكُلُامِ وَلَيْتُكُ أَشْبَهُ تَهَا مُتَقَلِّمًا فَالْخَيْرُ مُ الْمُنْقَدِقِينَ وَلَمْ تَشَبُّهُ فِي كَا جُركَ حَرْفَ الْتَإِندِ فِي الْمُتَوْيِنِ وَالْمُتَقَدِّمُ فِي لَحْمَرِ خَطْنُ الْتَعَدُّمُ فِي لَحْمَرِ خَطْنُ الْتَعَدُّ وَدُيْدُ نَا لَعْرَب تَعْلَى أَمَا هُوَا هُمَ صَابِع الْمُرَارَبُعِل التُوابِ لأَوَابِ وَالْفِعْ لِيُضَارَعَتِهِ الْإِبْمُ عَدُ فَ انْ بالإغراب ومادة الخيران تعبرا كعزلة ولابترزعن الكِنْ وَيَجْعَى فَيْ مُعَلِّمُ الْمُعَمِّمُ الْمُعَمِّمُ الْمُنْ فَا إِنَّ الحفايجة مرتك على لغام والاشتعصام كا استعص

البرمكيالاً وأخف في الخيرمنقالاً ومتقامة الصدف 0 يا المالق م كلسف لي دن بالصقال و وُون لسايت بجدّ في المقال فلا سيم المقال فالأسير المنطق الااذا كان النطق باالصِّرُقِ وصُن عَمْ حَنْظاً الكذب وعد وكا كا بهان اليماني في عِندُه وإن الحسامَ يذهب برونغ الطّنه والكذب للسان مِيَ القَدَّ الدَى اصدف حَيْث تظن ان الكذب يفي عليك المفاغ ولا تكذب حيث بتعيب ان المصِدق بيجراليك المغارم وفياً بدرتك تعَلَّالصِّقُ يفيف تَفِيضَ عَدَيْت بَركة فَعَيْد ك وبشعد ، والكذب يُدهل يُؤمه فيكدي ويبعد وَهَا أِن الامرَجَرَى عَلَى سَبِح سِنَا ووسِدً ما يَغَافَ الْحَسَبُانَ وصدَفَّتَ فَذَهب بِكُامِسَاءةٍ وَمُفرَّةٍ ا اللوكذب لفلغرب بالمرضاة ومسرّة ١٠ مًا يكفني لهاوق المنصادف اجدى والكاذِب أنه كاذِب اكدى وان رجع المصّارق ورُحلاه فيخفيها يب و كابُ الكاذِب بال العباب وَالحقايبُ وَلُومِنُلُ لِصِدَى لِكَانِ اسْدَايُرُوعٍ. ولوصورَالكذب لكان تعلبًا برع، فائن تكون فحوة في كالهاعرين لينيا علبه حسمة ان تكون كالها وجار ثقلب

فرْعُونْ دُوالْاوْتَادِهُ إِنَّا لَهُ رَكُ فِي عُرُجِ سِوكِعِلْمُ لُعِرُوطِ الْعُرُوطِ الْعُولِ الْعُرُوطِ الْعُلْمُ الْعُرُوطِ الْعُرُوطِ الْعُمُ الْعُرُوطِ الْعُلْمُ الْعُرُوطِ الْعُرُوطِ الْعُرُوطِ الْعُلْمُ الْعُرُوطِ الْعُلْمُ الْعُرُوطِ الْعُرَالِ الْعُرُوطِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُرُوطِ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ في لَجَهُ والعَمَلِ لِسَنْ فِي كُفُوضِ مَا أَحْوَجُ مِنْ لَكَ إِلَى النَّعْ الْمِيعَةُ وَ الْمُعْ الْمُعْ عَنْ يَعْدِ الْمُرْتِ الْمُتَّعْمِ بتفاعيله من تعرض ببغاء صنوف لخير وضروب أعض أعاريم الشع وأضرب عن ضرفيه ماتضة بالضُّرُوبِ وَالْمُعَارِيْضِ وَالْكُلُّامُ النَّطُويُلِالْعَ بَيْنِ فَ صَنَاعَةِ ٱلْقَرِيْضِ وَوَرَآدُ لِكَ حَيْلُولَةُ الْكِرِيْضِ لأَنْ نَتُطُوْ بَكُلِيةِ فَاضِلَةٍ مِينَ لَكِيِّ وَالْبَاطِلُ فَاصِلُهُ \* خَيْرُمِنْ مُنْطِعِكَ فِي الله الفَاصِلة وَالفاضِله ا عَلَيْكُ بِتَفَوَى اللَّهِ وَمُرْافِبَهِ ، وَلترْعَدُ وَالْيَصَلَ حَوْفِ مُعَاقِبَتِهُ ﴿ وَدُعْمَا يَجْبُرُكِينَ لَمُعَاقِبُهُ وَالْمُ اقْبُهُ بِيَرَالِحُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَعُدِّعِنَ الطَّدُّرُوالْحُرُوالْطَرُفِينَ مَاضَرُكَ إِن نَمَّ وَوَفَرَّدِيْنُكَ وَسُهُ وَصَحَّ يَقِينُك وَأَنتَّصَفَا بِالْوُفُورَ وألاغتذال وخطصا من الإنتقام والإعتلاب إِنْ وَجِدُ فِي شِغِرِكَ كُنْ رُأُ وَيَخَافُ أُو وَقَعَ بَيْنَ مُصَالِحِهِ خِلَاف، وَيُلْكُ إِن كُنْتُ مِن الْعُلِ لَعْضَرِ وَلَكُزُم فَلَاعَة بنقصال لخرَّج وَرْ فَادَهُ لَكُ مِنْ وَلَاتِفَكُ وَ الْمُنْكُ

ٱلوَاوْمِنَ لَقُلْبُ لِلاَدْعَامِ وَلاَيكُونَ صَبِيرُكُ عَرِالْهَ مَ البَّنيْ سَالِيًا عَكَالًا عَكُونَ فِعُ لَيْنَ لَضِّمِيرَ خَالِيًا وَعُونِياً بر يَالْكُ لَسُلُونِ وَلِكُ لَهُمْ كَا عُوصَبِ المِيمُ مِنْ حَرَفِ لَهُ فِأَلَّهُمْ وَقِفْ لِمِيِّكِ عَلَى لَحَهُ لِلْلَصَّعَبِ لَتَنْهِدِ وَكَا نَقَفَ بَوْلِكُ عَلَى لَكُمَّ الْمُعَدِّدِ عَلَى الْمُتَعَدِّيدًا وَ الْمُتُ عَلَى مِن لِحَقَّ النَّهِ لاَيْتِبَدُّكُ وَلاَ يَحْوَلُ مَنْكَاتًا لَحَرُكُمْ الْبِنَا بَيْتُم ٱلْتَي لُوَجُولُ وَلَكُ وَلِالْكُنْ فِي لَتُرْجِ بِينَ مُدْ هُبِينٍ وَكُلْكُنْ فِي الْوَافِعَةِ بَيْرِيَيْنِ وَأَنْظُرُ لِللَّهُ وَ وَالْبِيْضِ لَيْفَ تَعْتَهِا إِلَىٰ اللَّهُ وَالْبِيْضِ لَيْفَ تَعْتَهِا إِلَىٰ ا عَنَا لَهُمَّا مِ أُعْتِفًا بَ لُعُوامِ لِلْحُتْلِفَةُ عَلَى لا نُمَّاءً وَالْمُكُنَّاء وَالْمُكُنَّاء لازامينا الأمسته مالله والنوائب كأترك الاستمرع من المخوافيض والرتكافع والتواصي وبجلد فِاللَّهِي عَلَا عُزُمِكَ وَنَصْمِيمِهِ وَلا نَفَضُرُعًا فِالْفَحْ مِنْجَلَادُة مِيمْهِ وَلَيْحَاكُ مِنْ لَكُونِ إِلَى وَلَا المُسْتَوْلِيهِ وَكَا تَحْبُعُن لِإِمَالَةِ لَحُرُون الْمُسْتَعَبِيده وَلَحْلُ أَنَّ بِعَبْرِفُكَ الدِّيْوَاتِ وَعَطَافُ مَا دُامَتُ مُبْدَلَةً مِنْ وام ياف مفامن العروض بالبا الفته ولن تبلغ أسا الهنك بعجفة الاسباب والاوقادءا وببلخ أسباب فالمختل

الهوايا

ولأن تفك نفستك عن ذائرة الحرائرة الحرائرة الحبك من فك المُعُورَعُن الدُّولَ وَعَامَنُ الْقُولِ عَالَمًا الْفَهِمِ عَالْمَا الْفَهِمِ عَالَمًا الْفَهِمِ عَالَمًا الْفَهِمِ عَالَمًا الْفَهِمِ عَلَيْهِمُ الْفَالِمُ الْفَهِمِ عَلَيْهِمُ الْفَالِمُ الْفَهِمِ عَلَيْهِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْفُ الْفَالِمُ الْفَالْفُ الْفَالِمُ اللَّهُ الْفَالْفُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال بقابية رأسك وعقلها ويبغوة التحريح للهابيدها إِنْ الْمُنْ عَبِينَ يُنْفِعُهُ السِّعَفَا وَهِ الْوَالْمُ مِنْهُ فِدَا وَهِ وَجُوَّارُه، وَأَسْتَغُرِيكُما مِ السَّامِية ، عَنِ النَّحَامِ غ خذود القَافِية فَمَا يُؤَمِّنُكُ أَنَّ يُؤَرِّظُ بِكَ فَي قَاتِرُفِ جُزْم الْبِصَارُك لِأَهُوكُ فَرَهُو دُوجَرُم وَلَعَلَقَكُ الْ بَيْ مُتَعَلَّقُ وَالْمُنْتِينِ وَكُنْيَان الْمُكْ مِالْمُتُ فَ بَوْفَهُم بِكِيسًان وَأَدْ هَ رَعَن لُتُكَا وِسَي الْمُعَالَ لَمُناكِم بتكاويز فنوبك وعبز للتذارك وعز المتؤابر والمتراك وَالْمَرَادِ فَ وَالْمَا مَا نَهَا مِي وَصَعِبُ لَوَاصِفَ وعرالفصل المن الحروح والوصل بالخروج يعوم الفضل ولا تجبت تن من لم يعرف ففادًا ولا تَوْجِيها الم يكن عِنلالله ويحيها الوين لينزاع رِدْ فَأُولَانُهُوتًا ۚ لَمْ نَصِبُ نَا لَكُوتُرُسُونًا مُوتِياً وَمَنْ الشَّرْيَةِ الْمُ يُنَامِدُ فِيهِ وَلِا أَوْ كُ وَكُورُ السَّرِيدُ السَّرَادُ السَّرَادُ السَّرَادُ السَّرِيدُ السَّرَادُ السّرَادُ السَّرَادُ السَّادُ السَّرَادُ السَّادُ السَّ

والانتم والاخرب والاخرام والاختر والافض وَلَا عُلْبُ وَالْاصْلُمِ وَالْمُعْبُونِ وَالْمُعْبُولِ وَالْمُطُوكِ وَالْمَنْكُولَ، وَالْمُقْصُورُولُلْخُنُرُولَ، وَالْمُقَطُوعِ وَلَحُدُوفِ والمعضوب والمكفوب والمعفول والمعفول والمعظوف الله والمنعب والمنتر والاجر والانتر والمنتر والمقبون لا: وَالْمُضِمُ وَالْمُوقُوبُ وَالْمُوقُوصِ وَالْكُنْمُ وَالْمُقُونَ الْمُقْوِقِ الْمُقْوِلِ التَّ لِمَا مَلْ لَتَقُوكِ خَيْرا لِلْبَاسِ وَأَرْيَنُهُ عِنْلُلَهُ وَعِنَالِهِ اللَّهِ وَعِنْلُهُ وَعِنْلُهُ فَلَاتِكُ عِنْ إِصْفَائِهِ مُغَفَّلًا وَٱلْبَيْنَهُ مُذَاكًا مُسْبِعًا مُرِّفَالًا وَلِا تَقْتُصِمِهِ لَهُ عَلَى الْأَعِدُ الْمُعِدِ الْمُعِدِ الْمُعِدِ الْمُعِدِ الْمُعِدِ الوَّمُسْطُورِ الرَّجِنِ وَاعْضِ لَعَصْلُهُ مِنْ كَتُلْتُ وَاللَّهِ وَ إِلَى لَغَايِدً وَاتَّا لَا وَلَكُ طُوا لَمُ عَالِيْكُ وَلِكُ طُوا لَمُتَعَالِيْبَ وَلِا تُرْضَ بدوب لركم والزين واتبط رنفشك ذرعها عَ مِصْا رَالْعُلُ فَأَيُّا الْعُونِ الْكُفِيفُ النَّيْخُ الْمُنْسَحُ الْمُنْسَحِ اللَّهِ الْمُنْسَحِ الْمُنْسَحِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُل لِكُلُولِكَ المُقْتَضِ شَافِي مِنَ الْنَهُ فِحُتَفَ وَالْإِفْكَالِكُ هي المنت المتنب وليظر وليظر والماكمة الأبلة كا وطر والمناوم الهُ وَاتَّا لَا مَا أَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

في لعَ مِضِةِ وَالنَّا زِيخَ وَلَا بَهُوْ كُرُكُ فِي القَانُونِ والأوَارِحِ. ولا في الدِّسنَوُ دِ والروزماج ولانه بالنكرة والمرابح والكرالمعيل والعابج والحيئا والمناق الت والقباب والحشرى والاخلاب والمثلث والمربع. والقبعة والاصبع والمفقرولا والتحويل والبقل والمنويغ والموانق والتوصيغ والتخليط والتخليط والتسلف والتشا والمكتف والسكسيروه عنه وصيساع الحؤد والطع، والرقم والبرتين والحام والبخين وٱنرت مناقلة الابعز على نَا قرةِ الانقرِّ وفاعفيت سمعَك مِن استماع الجباية وَلَحَ لِيَ والمتبيد الاستحنان والتحزر والاوارز والمؤامرة والاستطها يدوالعترة والابعان والنيت والاستكدار صك الله جَبْه مَن يُرَمْ في المصِّلةِ ولاانغلع مِن المنعِص بُسِطَ فِ الفَاتِ ولا وقعت الزَّعَةُ عَلَى لموقع ولا تتابع الخيزُ المتنبع وَلَا شَا اللهُ سعي لِسُا لرع العُوا وَلاَسعدَ بِالعِينَى العَرِينَ وَطَلَيْ خِيدَ الفَقِ وَجُوهُ اهِ لِالْمُسَقَ وَاعْلَق الرَّادِيةَ وَلَا على لمن أغلق الخلج وافتتح ولاصفيعن المتصفح والماح، وسنع عن لناسع طلّ اكرامة ولاانشيج على لشي سَي ، العُامِه واسوط في لهلكة تعوين أهل للشرط ولللاوزة . وضريكم بالنشده المتناهية والمنجاوزة وللااصلح المؤمنين باالمقالي وهم مظلفاسين مُقَامَةً أيَّامِ الْعَرْبِ يَا بِالفَاسِعُ اسْتَلَفَ ان تَسْرِي المَتَاعِ القَلِيلَ لِفَافَ بِا الملك الكبيروالنعيم لخاليذ فقدا مستنكفذان يدفع عنبة لحين بن ضرا وشيرن خالذ وقد عُرضت عكيه ثلاث وقبل المنزفلم برض الآان تعطي عور باعور ولا تجعل لدنيا

مِنْ وَلِهِ يَوْمِ عَلَى لَتَقُوى وَمُنْعُ وَالْمِشْاعُ وَلَحُدُوا وصادف لنصب والمأف وتنكب الجزيد والإنطا وَٱلْتَضِينُ والإِحْمَاء وَمَاصَحَ فِارتجازه الْجَهَاء فَهُوَالْتَالِمُ مِنْ كُلْحُطْاءِ الْحِيْلِ فَرَيْتَكُيْمِ مِنْ عُلَاءً الريق موسرم فالصحاب لرس وكم ما هرفي عرفة الْغُلُو وَالْبَعْرَكِ فَوَ مِنْ هُ لَا لَعْلِقِ فَ الْبَاطِلُ الْعَلِقِ فَ الْبَاطِلُ الْعَلِيِّ مقامنا ليوات كاأباأ لفبتم بشخلعات ا رُقْبَتِكُ مُنِيقَة الْمُطَامِ وَاقْعِيامُكُ عَقَبَةً صَعَبَةً المَطَالِم، ألا أَنْ حَلَّم هَنِهِ الرَّبِقِيدِ مِنْ لَرُّقِبُهُ وَالْعَقْبُ وَأَضَعَتُ إِلَّا فَعَتْ مُ الْمُعَتَّى اللَّهِ فَعَلَّمُ اللَّهِ فَوَيَّ صَابِطْ وَالِا مَنْ مُكَ اللَّهُ وَيَجَا سُرُكِ بِطُ الْبَيْتَ أَنْ يَعِي لالمِنكَ فِي لَجْزِيدُةِ السَّوْدُ إِلَّا تَبَات، وَأَنْ يَطُلُو بِهِ فَكُ ا ذَا أَطْلِعَتَ لَا كُمْ مَا فِ وَالِيِّنْ فَالْتُ وَقَطَعْتَ كَلِيتَنِير عَنْهَا هُؤُولِ بِكَ يَجْرُجُكُ اللَّهُ الْوَقُوفِ عَلَى كَافِ التُلْطَا بِيَجْرِ خِكُ أُوَّا لِيَ الْمُرْتَبِّينَ فَي الدِّيوَانِ يَوْجُكُ فَقَعَلَتَ خَلِيَ الْبَالِجَالِيَ الْبَرْدَعِ وَلَا فِكُرُلِكَ فِي مُرْجِعِ وَلَا ضرَّع الأيع ف سُقَّصُ التَ عَالُطُ سُاسِيَّ وَلا حَرَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

فاييا أن يَعَاث، فَتَعَا وَيُرْهُ مِاسْيَا فِهِمَا وَهُويَلِهِثُ جن ، وماكان لك منها بفِع البيع إِنْوَمْ النَّوْمُ النَّهُ عَينَ وَنَهُ وَمُاطَةً حِبرتك وَسِرُ فِيهُ مِراكِ وَسِنَ وَالْمِ فلولاً الله بيضيم كانوا عَفْ مِنْ صَبَّدً وَلِعُمُومَ مِهُمُ يُجِعَبُّ لما لحقت النقاب بني سَد يَوْمَ هُم حَلَقًا كُنِينَ لِيانَ ولمااستغوط حليقا وعطفان ولتهيج بز على يم وعامر ما جرك عليهم من الاستار والنف أن فيوي الستار والجناز ، ولما فيتل لهضان طيويانيم ولمااعتب عضارفيم بالصّليم الحقطين وظل حارك وهرابنه واحفظ دائ ايعاتمنك على فأسنه فوالله ما ذهب بدم سناس بن فيراد راج الرّياح ولا وضع فيهستكف صلبه بنبي فعارنيه سم رياح ١١٥ ما الجنراعليه من لعند بفناء بيته متبردا وانتصابه فيه كالنو الابيض عَبْرُد الموكان دلك براي منابراً ومُلْبَ ومطلح بنطعست ومطمح أبشُط مَن زارك والرمد والإستوهاك فلاتحرمه فالمستهير

الشيكا وعلى عاميم ودريد ابن حرملة من وقع المناب ولتود العدلة ان المناجلا مكتو بانى تَعدده وامدًا مقربًا لى تخطوه لايدنع عَرُد ولا زَبد ولا يجد عفال مكولًا وصَلَاعنه وم البطن ع جديا الحيفية مضع ايهام ابنها رجة الجرسي بالصابر مااصاً ذفات بن هُودة بن شُمَاكَ من عُصِياحًا فِانفلق وَاءَ الرُّسوورِ بِمَا فَعَالِرُ حِلْ لِعُال وَركَالِاخِطَا. مُ بَامِنهُ مِهِ مَا مَامِوْاتَ وَأَمْ وَالَّهُ وَاللَّهُ مَالمَا المَّرِّمِ وَلِعَلَّكَ بَلَغَكَ مَا اصَا آزُدًا يعم اللوى، وكيفَ رَسْفة الموتُ مِنْ كَتْبِنُم آمنوى ومَا اقدمَ عليه مِنْ سَرِّهَا وَسَخِها وكشف بلية الرُّه مُين يدَ ليَ وَتَفرِيعِهُ ومَا يِعْسنَعَنْهُ بعداحتفان الدم مِن طَعْنِية اهوي الكرم . ا بآك والابا إذَا نصحتَ والنماك إذا استصلحتَ فلوالطاع ذوا الاسما اللُّنيِّ والكن الله صنون الموتنا زُعدَ مِنا عُلْمَ بني عَظْفًا ن شلومه ولواطاع بشرين عروم وتد والكف الد شل المل به وبعلقة وحسا ومن صلماحل احنط في مُورك فلواحتاط حران بن علية أن بنطقة الشربه اللذان وسنربن حجران وكريلق ما لقي قضوان حين البَلَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الالهام ولم يغني عَنْدُ ما لعجل ولهمام اياك والعُنْرَة فانها شنعة الكنيسة والآع فيعة والوع الانس فا فعلت باحد الصّمتين مالك و مَا دفعت اليمن المالك حِن مَن المالك الجُعْنَةُ مُ عَدرَبِهِ مالكِمِن بَعْدٍ الاجران الماسحية م تحييه باهر ومُوت بلهاه بالله ذي سَطَبِي واذكان عَلَى الله وادرعهم سعيًا فيه رُك والعفي ما فعالم فناهيل بن عَاصِية ولونا ولنا عَلنا عَليه وجر لناصِية مكنهما لمريف علا رعية بانفسر ماعن عبد ومَعَاصَاة لاوامِوالعطفة الكُرُع وَ مُركِاهُما تعنّا بِاللهات، وقد استَغا بسقيه

ن

البيكاضية منه يُسِيلُ وكان في تجريبناب وعنك أخت سلني وسنان إنوعهم ضاجب بإيملي نَيْرَمُا زُلْيِسْفَلُ فِي ٱلانْحَيْاء وسطاوحه أقطار الْعُبُراء ﴿ خِيفَةُ مِن يُعْبِرُ لَا سُودٍ وَهِ كِنَايِةٌ عَن قَتْلِ الاُسُود الْمَانَ طَرُحُ نَفُتُهُ فِي جُوارًا لَنْعُمَان العِض مُلُول بيغَسَّان وَمَاهُ أَيْصًا بِالْغِيِّ وَالْعِبَ الْمُ ونجرذات الملية والضرة والريادة ووتبعل البه التعم لحطلبه وعَلَيْ مُسْ لَعًا رف ببُطْبه ومُلك العس العِسَا في الله بن لخمير خطامه ، ووضع في في إيام حَيَّ أَسْتَسْقَ بِهِم شَرَالْتِمَا ، وَهَانَ عَلَيْهِ فَوَلَهُ مِاسِيِّر ٱلْأَطْمَا ﴿ إِيَّا لِدُوالمُلْاَحَاةَ فَإِنَّهَا تُوعِيْصُلُونَ لِإِخْوَابِ وَتُدُبِتُ أَصُولُ لَأَضَعَان وَتُوتِدُنِيرُكُ لَهِمْ وَلَكُو الْمُوتِدُ وَلَيْ الْمُنْمَ وَلَائِنَ وتؤنيز للأزخام المبلولة باكبر وهام من أمنيا من المناب الانام نتور عيرينوس ولادة بنات كلهن نتوره فَعُلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّوْبِهِ وَتَذَكِّرُمَا جِرِى بَيْنَ فُورٌ وتوبع حين ستع بينهما اللياء وجرد العوفي للحفاج العصا وانظرما الصق بعوربني هوازب مربة الهؤك وزهر المحنية بن واحة صاحب لارنبان حين جائنه بعكاص خمالاس فيجبها وهيمدج فيهنيها ونتكاليد ما الحعن بها الحك وما جلفت وقوبها كحل فكفا بتوسم فألقاهاه مستلقية على حلاق قعاها فبدامها الشوار وتعلق التشار فابتعنت لحقاد بي هوازن من الما وطان أفسها ما لعتق ب المنها والمخالد ب حفظ المر ولك فراعد المحملة وراء عنقه د راعه المرت فيه ألته وطت الخدي المنه وقدا نجزلت بهجالة أبه ولم معن عنه توطير حارثة ووروقابه الأنبع على حد فالباعى وخيم الربع ذميم لمصرع ، قاعد برصاد الكاب منتظر لنوء العواقب، وفي قصّة الحرب بطالم، زجمة الحرّاء ظالم حين بخ على خالد برجع في فيجو الأسودي أَبِّي قَبْهُ مِا لَكُيْلِ مِا لِكُيْلُ مِا لَكُيْلُ فَعَالَيْنِ فَهُمَا لَيُحْلِي الْمُعَالَى فَهُمَا لَيْنِ مُ وَكِهَا اللهُ وَهُورَا قِدُ بِنِي حَيَّاتِه اللهُ عَنَّالِهِ اللهُ عَنَّالِه اللهُ عَنَّالِه الله

مستخرا لضير حنرابن بختاب المقاديرة وغرير رًاسه في سنته وغطيطه ولم يحرب وتراكنفا ف وحطيطه ولم يكب برجلى عَثَلَةِ مُنْهُ وَلَمْ يَصَافِحُ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَ الْمُنْفَالِينَ الْمُنْفَقِلِ الْمُنْفَقِلِ الْمُنْفَقِلُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْم بالاعباء مستق ل لصريبارين فاته ومستغيثا عِينَ كَا عَاتُه كَم أَستَعَاتُ سِيدًا لصَّعَالِبِك عَامِرُ ان الأخس فوجد كل نبح صراحة كالأخرى عَلَانًا الْقَدُرُيْعِ بِي لَلْبَصْرُ وَلَلْبَصِيرُهُ وَنظلم عَلَيْ الاراك لمستبين والافلم ننظم المنهم والمنتفظ المناتفا وكا ما لنعيم ماه غلامًا غرَّا وكان قابتًا خوبي في موصوفًا بغبًا بب كقدم ونقابة الفهم كايتبر لمق فَكُلُّ مُرْجُوكُ هُوكُ اللَّهِ هُوكُ اللَّهِ وَالْمُوارُولُ النَّوكُ المُوكِ فَكُلُّ المُوكِ فَالْمُوارُولُ النَّوكُ فَ الم ترالنيب ابي فان سَرَالِنهُ باء سَمَ الْفَرْسَان عَدَاةً اللَّفِ وَمَا لِغَيْهُ وَمَا لِغَيْهُ وَمَا لِغَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ صاحبُ لُضِّمضًامَةً عَمُونُ معلي كُرُف ، وقد كا ديوج ف لفنع البتنان حين وتك كأغارظ في الليمان كيف عنريد الموك عنى لم يسم سعلها

السَّصَة بِحْرَيْهِ عَلَى الْعَهِ وَالسَّجِّرُ بِالْكُ عَلَى حَلَّيْة تنسيخت وفر تزنيم وسفة حناجية ابت علفه المُرْزُكِ السَّلِيدُ لَا بِمَا أَيْ الْمُعَالِمُ الْفَتَى السَّافَ الْمُعَالَّمُ الْفَتَى السَّافَ الْمُعَالَ وَهُوكِيَتُمْ بِحُوافِرِ يَبْلُهِ بِخَذَا بِعِدَعُورُ طَلَابًا لِتَارِ أبيه نور حَيًّا صَابَ بِنيت هندس كيد لفي يَ مَا أَضًا بَ بِي لِحَمِينِ مِن سُورًا لِمَصْرِعِ وَ لَا يُلِكُ الخَيْكُ نَصَّرًا عندا لاسْتِبْصَار ولايَتَجْرُعَن الْمُ اظها دُايُ مُ ٱلاستبطها و وَأَصَّبُ مَا صَبَ بولمة رئدس فرارة وغيينة ابن جصي حيزاتا ودولجوت كليل الطُعْمِ والنَّاب، فدخلاتُهُ فومنه بِنُوا لَضَّبًا سنغف في دليا لتا يوس الحكا لرضفات الجاد فركب لقيم سَمَ الْطُلَامِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْمُعْمِ فَالْكُمْبِيلِ وضفعهم صفعة لاينؤون بعدكها بحناج فالم ولاينشتون بأنياب ولا إظافر ويزد أه ين ذلك بأبخين لؤنني لانحتى ماضئح ماتسرين منتزكة لكنعمى عليك باليفظم وللحديد فلأحيزني

الظر

علالموت لاخد فلقي والتشبخ لف نتريتامعاه والت فلق هؤين البه سنواه متبالمقامات عمدخالوتالارضطالشكات اللهم لكناك كذعلى ابلغت كالتأم وعلى ببيلة سيدنا عدوالم وتعيدا فصل المقلق فالنوالسلام ولاحول ولافقة الابالله العبلالعظ عَبْ مِعَامَات جاراً لله الزيحة يهمة أللة تعالىبتاريخ سلخ ننهس المقده المحلم الواقع في الماقع في المواقع في ال والفصدر المحنة اكنبوية على تاعما أوصل لصلى ليكم